# تاریخ ب**نی** زیان ملوک تلمسان



مفتقطع من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان محمل بن عبد الله التنسي

حققه محمود بوعياد



صدوهذا الكتاب عن وزارة النقاضة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007 يُهـدى ويُوضع ضي المكتبان ولا بيساع

# تاریخ ب**نی** زیان ملوک تلمسان

مقتبطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان لحمد بن عبد الله التنسي

> حققه محمود بوعياد



# التقديسم

ان تاريخ دولة بني زبان او بني عبد الواد كما يسمون ايضا ، يعتمد على الأرفة مصادر اساسية : الأول « بفية الرواد ف ذكر اللوك من بني عبد الواد » والثاني « كتاب المبر ٠٠٠ » لأخيه عبد الرحمن والثالث « نظم السعر والفيان ف بيان شرف بني زبان وذكر ماوكهم الاعيان ٠٠ » لمحمد التنسي واذا قدر للأثرين الأولين أن ينشرا فيستفيد الؤرخون من محتواهما ، فأن النص الثالث بقي مفهورا في خيايا الكتبات إلى يومنا هذا .

ومع أن اسم الحافظ التنسي قد ورد في أكثر من كتاب تراجم ، ومع أن اسمه جار على السنة المثقنين إلى يومنا ، فأن حياته وآثاره لم تلق عناية من مؤدخي المغرب الأوسط والدارسين للتراث الادبي لهذا الجزء من الوطن العربي ، والتنسي معروف عند الباحثين بالترجمة القصيرة التي خصصت له في كتب التراجم القديمة والتي جاءت كلها حافلة بتبجيله ، وبالاعجاب بغزارة علمه وبمكانته المرموقة بين معاصريه ، وعرف كذلك عند المؤرخين النين يعرفون اللغة المرسية غي طريق القسم التاريخي من كتساب « ( نظم المدر )) وهو الذي قمنا بتحقيقه ، وقد نقله إلى اللغة المرسسية في أواسط القرن الماضي القسيس المرسمي بارجيس ، أما مؤلفاته الأخرى فان بعضها في حكم المقتود وبعضها بقى مخطوطا لم يحظ باهتمام الباحثين ،

وقد اقدمنا على دراسة حياة هذا الأديب والؤرخ وفي الوقت نفسه الفقيه والمحدث لنخرج الى الوجود قسما من تراثه ايقانا منا بان هذا الكتاب اثر نفيس من تراثنا العربي الاسلامي سيسهم وضعه بين ايدي الباحثين في جلاء فترة هامة من تاريخ الفرب الأوسط اصطلح على تسميتها بالعصر الوسيط > كما سيساعد على اكتشاف انتاج علم من اعلام هذه البلاد .

ويتالف هذا البحث من قسمين :

\_ القسم الأول خاص « بالتنسي وآثاره » : وقد أوردنا فيه ما تمكنا من الحصول عليه من معلومات عن الؤلف استخرجناها من المصادر المختلفة ، ثم استعرضنا مؤلفاته ، فحللناها وقومناها مركزين اهتمامنا على اهم كتبه « نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان » وخاصة الباب السابع منه والمتعلق بتاريخ الدولة الزيانية ، وهو محور هذا الكتاب .

اما القسم الثاني فيحوي النص المحقق لهذا الباب السابع ، وقد اعتمدنا على عدة نسخ كما قابلنا النص بما سبقـه مـن كتب تنــاولت الموضوع نفسه .

وقد وقع اختيارنا عليه ، فاقدمنا على تحقيقه لينشر منفردا لأنه أهم قسم من الكتاب ولان ما سبقه في الأبواب السبتة الأولى من تاريخ وعلى الخصوص ما يتملق ببني هاشم ، ومنهم علي بن ابسي طالب وابناؤه ، وتاريخ الإدارسة الذين جمل التنسي بني عبد الواد من سلالتهم ، لم يات بجديد يستحق ما يتطلب من جهود لاخراج نصه ومقابلته بأماله من كتب التاريخ ، وهذا الباب السابع من ناحية أخرى وحدة متكاملة الأطراف يتيسر فصلها عن باقي الكتاب وعها سبقه من تاريخ وتلاه من أبواب في الأدب واللح والنوادر ،

وقد ارفقنا النص المحقق ببعض التوضيحات من جداول وخرائط وصور ومخططات وكشافات .

وقبل الختام نود ان نوجه شكرنا للمحافظ العام للخزانة العامة بالرياط في المغرب الاقصى الذي مكننا من الحصول على ميكرو فلمسات لمفض النسخ من المخطوط وللقيمين بتلك الخزانة الذين استقبلونا دائما بحفاوة واكرام كلما زرنا مؤسستهم العامرة من اجل البحث ، جازي الله الجميع ،

وفى النهاية نتمنى أن تكون قد وفقنا حقا الى رفع الحجاب عن الحافظ التنسى ، وهو كما قلنا علم من اشهر اعلامنا ، والى ازاله الحواجز التى كانت تحول بين المؤرخين وغيهم من الباحثين وبين هذا الاثر القيم الذي ينشر لاول مرة .

الجزائر 30 مارس 1975

# القسم (الأول

محمالتنسي حياته في آئارل

# البساب الاول

# حياة التنسي

# 1 ـ مولده ونسبه ووفاته:

رغم أن محمد بن عبد الله بن عبد البجليل التنسي المعروف بالحافظ التنسي قد اشتهر اسمه فى القديم والعديث ، وتردد ذكره فى كتب المتأخرين مثل « فعح الطيب » ، « وأزهار الرياض » الأحمد المقري ، وأن ترجمته قد وردت فى كتب التراجم مثل « نيل الابتهاج » الأحمد بابا ، « والبستان » لابن مريم ، « وتعريف الخلف برجال السلف » للحفناوي ، فاننا لا نعلم الا النزر اليسير عن حياته ،

ان من الراجح أنه ولد بمدينة تنس (1) (۞) مع أنه لا تتوفر لدينا نصوص تقطع بذلك ، واعتمدنا لاثبات مكان الولادة على اسمه أولا ،

<sup>1</sup> ـ انظر عن « تنس » : الكناف باسماء الأمكنة والابهار في آخر هذا الكتاب . ولم يكن مؤلف « تقيم الدر والمقبان » أول عالم أنجبته مدينة تنس ، فهمن حل بنفسسان فقط من علماء تنس نذكر على سبيل المثال ابراهيم بن بخطف بن عبد السلام التنسي المثل المؤرخ أن أن أن المثر أن المثر أن المثر أن المثر أن المثر أن المثر من المثر من المثر من 66 ) ، وقد استتر بتلسان في عهد يقدراسن أي في الشمف الأول من المثرن السابع ، ومن اشتهر من علماء تنس في أواخر المثرن السابع وعداد التنسي وقد حقل بمنزلة كبرى عند المثلق أبي يعقوب المريني وكان « فقيه حضرته » راجع ابن مرم » ( « البستان » ، من 12 على وعداد السابلة من الملماء وقد عاصر أولهم يداية المولة المؤلف المترار أرائية » و وحود هذه السلسلة من الملماء وقد عاصر أولهم يداية المولة الديلة غين منتجرار النشاط الملعي بعدية شي خلية غورن هديدة ».

ومن معنى هذه السلامة (ع) أنظر فيما يلي : « منهج التحقيق » في الباب الأول من القسم الثاني ،

وان كان هذا لا يكفي دائما ، فان أفراد اسرة المقري على سبيل المثال ، قد احتفظوا باسمهم جيلا بعد جيل ، مع أن أحد أجدادهم هو الذي نسب الى مقرة ، بعد هجرته الى تلمسان واستقراره بها واستمر أبناؤه وآخفاده من بعده ينسبون الى قرية مقرة (2) .

ودليلنا الثاني لترجيح مكان ولادة الحافظ التنسي هو نصان لأحمد المقري ، قال فى الأول منهما : « حافظ عصره سيدي محمد بن عبد الله بن عبد المجليل التنسي ثم التلمساني (3) فان حرف « ثم » يمكننا من التأكيد أن صاحبنا من مواليد تنس » • •

أما النص الثاني فهو أكثر جلاء اذذكر فيه المقري بوضوح أن التنسي من نزلاء تلمسان ، قال : « الامام الحافظ عبد الله التنسي نزيسل تلمسان » (4) ومادمنا تتكلم عن نسبة المؤلف ، فلننبه الى ان المقري قد اتمرد بالقول ان محمد التنسي أموي (5) ولم يذكر هذه النسبة غيره من المؤرخين والكتاب ومؤلفي كتب التراجم الذين رجمنا الى كتيهم •

وقد عثرنا على نص للمؤلف نفسه ، يؤكد لنا أن التنسي كان يتسمى فعلا بالأموي ويوجد هذا النص المكتوب بخط المؤلف ، وقدذكر فيه اسمه الكامل ، وذلك في نهاية السفر الثامن من كتاب « فتح الباري في شرح صحيح المخاري » ، تصنيف ابن حجر المسقلاني ، ففي آخر هذا السفر يقول التنسي : « ••• نسخ جميع الديوان المذكور لنفسه

<sup>2</sup> ـ مقرة : قرية بنواحي مسيلة بشرق الجوائر الحالية ، واجع عن هذه القضية نفع الطيب ؛ ج 5 ؛ ص 204 ـ 205 ،

<sup>3</sup> — نقع الطيب ، 3 3 ، 3 ، 4 . وقد ورد اسم التنسي على هذا النحو في الكتاب نفسه مرة في 3 ، 3 ، 4 ، 4 ، 5 ، 4 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5 ،

<sup>4 - «</sup> نفح الطيب » ، ج 6 ص 195 ، ونبه الى أن المقري قال هنا : عبد اله الننسي ، ولان تفري سن قصد بعبد اله بالتحقيق ، فهل قصد ولد صاحب « نظم اللر » وكان من وواة الحديث إيضا ، ان المقري قصد الوائد الا وصفه بالامام الحافظ ، وقد قرن دائما أسم صاحب « نظم اللر والمقيان » بهذه الصفة كما سنرى ، اما ابته فلم يلغ هذه الشهوة .

<sup>5</sup> \_ قال المقري • نفح الطبيب » ، ج 2 ص 574 - • صحمد بن عبد الله بن عبد الجلال التنسي ثم التلمسائي الاموي » ، ولم ترد هذه النسبة في غير هذ اللتي ،

بخطه العبد الفقير الى ربه تعالى محمد بن عبد الله بن عبد العجليل الأموي ثم التنسي شعه الله به ٥٠٠ » وهكذا لم يبق لنا شك فى أن مؤلف « نظم الدر » قد سمى بالأموي ثم التنسي غير أن هذا الاكتشاف لا يبين لنا أيضا أصل التسمية بالأموى •

أما تاريخ ولادة المؤلف ، فان الغموض الذي يعيط به أشمل وأكثر كثافة ، من الغموض المحيط بالنسبة ، اذا لم نجد أي نص نعتمد عليه ، فنذكر تاريخا ونقطع به قطعا • وهكذا لا يبقى الا التخمين والاستنتاج لنتوصل الى ترجيح تاريخ ولادته •

اننا نعلم بالتحقيق أن التنسي قد توفي سنة 899 هـ / 1494 م وقد صرح بذلك أحمد بابا فقال: « فى « وفيات » الوشريسي توفي الفقيه الحافظ التاريخي الأديب الشاعر أبو عبد الله التنسي فى جمادي الأولى سنة تسع وتسمين وثمانمائة » (7) ، كما أننا نعلم على وجه التحقيق أن بعض الشيوخ الذين أخذ عنهم صاحب « نظم اللار » قد توفوا فى المقد الخامس من القرن التاسع ، ومنهم ابن مرزوق العفيد الذي لتي ربه سنة 842 هـ / 1438 مـ / 1438 م أنه من المتاكد التنسي قد تتلمذ لهؤلاء الشيوخ وهو شاب ناشيء على عادة طلبة أن التنسي قد تتلمذ لهؤلاء الشيوخ وهو شاب ناشيء على عادة طلبة العلم الذين كانوا لا يقدمون على الأخذ على أمثال هذين العالمين ، الا بعد خفظ « القرآن » واتقان بعض المتون ودراسة بعض العلوم الأساسية (10) ، نستنج أن صاحبنا قد توفي عن سن متأخرة ، فاذا

<sup>6</sup> ـ ان هذه النسخة الخطية للكتاب .. فتع البادي .. معفوظة بمكتبة جاسمة القروبين بغاس ، ولم تتوسل الى العصول على صورة من خاتنة هذا المجلد ، فنحصل مكل على وبهة تنقل خط التنسي غير أن خير الدين الزركلي قد نقل هذه المصورة في المستفرك التاني لكتاب ه الأهلام » ، صورة رقم 1647 مدرجة مع صورة الحرى فيما بين من 200 و ص 200 أفاصدنا طبها .

<sup>7</sup> ـ « النيل » ، ص 354 ·

<sup>· 208</sup> من 8 - 8 الستان » ، ص 808

<sup>9 .. «</sup> البستان » ، ص 222

<sup>10</sup> \_ بقيت هذه الطريقة معمولا بها في يعض الجامعات الاسلامية التقليديـة والماهـد والزوايا الى عصرنا .

كانت سنه عندما كان تلميذا لهما ولأمثالهما ، تتراوح بين 15 و 20 سنة ذلك فى العقد الرابع من القرن التاسع نستنتج أنه ولد حوالي سنة 820 هـ / 1417 م ويؤكد نتيجة استدلالنا هذا . كلام للسخاوي فى ترجمته للتنسي حيث قال : « بلغني فى سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة بأنه حي مقيم بتلمسان جاز الستين » (11) .

كما أننا لا نعرف مكان ولادته على وجه التحقيق . ولا تاريخها ولا سنه يوم توفي ، فنحن لا نعرف أيضًا كثيرًا عن باقي حياته • ومما لاشك فيه أنه أشتُّغل بالتعلُّيم والافتاء كباقي العلماء في تَّلك العصور • فأما التعليم فيدلنا على ذلك عدد تلامذته وسنذكر بعضهم فيما بعد ، وقد قال أحدهم وهو محمد بن العباس الصغير : « لأزمت مجلس الفقيه العالم الشهير سيدي التنسي عشرة أعوام » (12) أما الافتاء فتشبت وقوعُه قبل كل شيء ، قضية يهود توات الآتية الذُّكر ، في الفصل الخاص بآثار التنسى ، حكما يثبته عدد الفتاوي التي نقلها الونشريسي في المعيّار (13) » نَّ غير أننا نجهل ما اذا كانّ مؤلّف « نظمَ الدّر » قد تولى منصب افتاء أو منصب خطابة في مسجد على غرار أفراد أسرة ابن مرزُّوق وأسرة العقباني الذين ولاهم الملولة من بني زيان وبنى مرين ، مثل هذه المناصب كما أننا نجهل تمام الجهل طبيعة العلاقة التيّ كانت تربطه بمعاصره الملك محمد المتوكل وبالقصر الملكي ، مع أنه ذكر في مقدمة كتاب « نظم الدر » ، أنه أقدم على تأليف هذا « التصنيف الملوكي » لأن نعماء هذا السلطان قد توالت عليه ، عسى أن يقوم ببعض واجب حقه عليه حسب تعبيره • فما كانت طبيعة هذه النعم التي غمرته . والحلل التي ألبسه أياها ؟ اننا لا نعلم شيئًا • فمن المُسكُّن أن السلطان قد أنمُّم عليه دون أن يكون من خدام المملكة أو المقربين

<sup>11</sup> ـ « الشوء اللامع » ج 8 ، ص 120 ·

<sup>12</sup> \_ « البستان » ، ص - 263 ، وابن العباس من تلاميذ التنسي كما سنري بعد قليل .

<sup>13</sup> \_ احمد الونشريسي المتوفي سنة 14 و هـ / 1508 م · من أجل العلماء اللبن أنجبهم المشرب الأوسط في القرن الناسع · واشتهر بكتابه المضخم « كتاب الميار المسرب والمنام المفرب عما تضمنه فتاوي طلماء افريقية والأندلس والمفرب » . وقد طبع طلما حجريا في قال مبلدا .

من البلاط ، أو قضى له حاجة فعزم على أن يجمع له « تصنيفا ملوكيا أدبيا ٥٠٠ لبيان شرقه فى الحديث والقديم ٥٠٠ » (14) ، وزيادة على « نظم الدر » ، فقد عزم التنسي على تصنيف كتاب يذكر فيه سجايا هذا السلطان ، كما سنرى ذلك فى الفصل الخاص بآثار المؤلف ، وهكذا نرى أننا لم نعشر سواء فى مقدمة الكتاب أو خاتمته ، على خبر يرشدنا الى نوع العلاقة بين محمد التنسي وولى نعمته السلطان محمد المتوكل .

وبتي لنا أن تتكلم عن مكان وفاة التنسي • فان كان الونشريسي قد ذكر تاريخ وفاة صاجب « نظم الدر » بالتدقيق وهو مصدرنا الوحيد لمرقة ذلك التاريخ ، وقد نقل عنه أحمد بابا وابن مربم ، فانه لم يذكر أين توفى • فمن الممكن أن يكون ذلك بتلمسان اذ لم يذكر المترجمون له أنه غادر عاصمة بني زيان ، غير أننا نستغرب اختفاء اسمه فى مجتمع عني بضرائح الأولياء وعلماء الدين عناية فأقمة كالمجتمع التلمساني الذي أحاطها بالأسوار أو شيد عليها القباب ، ولم يبلغ بعضهم أحيانا مكانة الحافظ التنسي ، هذا وان ورود ترجمته « بالبستان في ذكر الأولياء بتلمسان » (15) ، ليس بدليل على وفاته بتلمسان خلافا لما قد يتبادر الى الذهن ، اذ أن ابن مربم قد ترجم في كتابه للعلماء الذين أنجبتهم عاصمة بني زيان ، وكذلك لمن استقر بها منهم ، ولمن قضى منهم بها شطرا من حياته فقط ، كترجمته للعالم الرياضي القلصادي (16) ، ووقع شطرا من حياته فقط ، كترجمته للعالم الرياضي القلصادي (16) ، ووقع صاحب « المختصر » المشهور في الفقه المالكي (17) .

وهكذا للاط أن حياة التنسي تكاد تكون مجهولة ، اذ لم يصلنا من أخبارها الا النزر اليسير •

<sup>14 -</sup> انظر في النص المحقق المقدمة التي استهل بها التنسي كتابه ٠

<sup>15</sup> ـ \* البستان » ، ص 248 ـ 249

<sup>16 - «</sup> البستان » ، ص 141 - 143 ، وعلى بن محمد بن على القرشي البسطى الشهير بالقلصادي من أنبغ علماء القرن التاسع وعلى الخصوص فى الرياضيات قضى شطرا من حياته فى تلمسان حيث أخذ عن علمائها وتوفى سنة 891 هـ / 1486 م .

<sup>17</sup> ـ د البستان » ، ص 96 ـ 100

# 2 ـ شيوخه وتكوينه وتلامينه:

#### ا ـ شيــوخه

ذكر أحمد بابا بعض العلماء الذين أخذ عنهم التنسي وهم: أبو الفضل ابن مرزوق ، وقاسم العقباني وأبو الفضل محمد بن الامام ، والامام الأصولي محمد النجار، والولي ابراهيم التازي، والامام ابن العباس(18) أما الآخرون فقد استخرجنا أسماءهم من تراجم أصحابها اذ كثيرا مسايد في الملوم التي أخذها التنسي عن شيوخه ، فائنا سنلجأ مرة أخرى عن العلوم التي أخذها التنسي عن شيوخه ، فائنا سنلجأ مرة أخرى للاستنتاج حتى نلم بها ، وذلك من خلال العلوم التي كان يدرسها بعض أشياخ التنسي ، والتصافيف التي خلفوها ، وكذلك من الدروس التي القاها هو بدوره على تلاميذه ، ونامل بهذه الطريقة الاقتراب من الحقيقة ، فنتوصل لا على وجه اليقين وانما على الترجيح ، الى معرفة العلوم التي أخذها التنسي عن الشيوخ الذين جاء ذكرهم في كتب التراجم المختلفة ونذكر فيما يلي أهم أولئك الشيوخ واختصاصاتهم ان كان لهم اختصاص ، وما خلقوا من آثار ، (19)

#### ـ محمد بن مرزوق الحفيد (20) :

ففيه ، أصولي ، مفسر ، محدث ، مجود ، لغوي ، عروضي ، وقد بلغ المكانة القصوى فى علوم الشريعة ، كما كان أيضا من المتصوفين ، ومن جملة العلوم أو الكتب التي قال تلميذه أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني ، أنه قرأها عليه : التمسير وصحيح البخاري وصحيح مسلم ، وسنن الترمذي ، وأبي داود ، و « الموطأ سماعا وتفقها ، والممدة من الحديث » (21) وكتاب سيبويه ، وألفية ابن مالك ، والمغنى لابن هشام ،

<sup>18</sup> ـ • النيل € ، ص 353 .

<sup>19</sup> ــ رئيناهم حسب تواريخ ولياتهم .

<sup>20 -</sup> مر انه توفي سنة 842 هـ / 1442 - 1443 م ، راجع ترجمته في « البستان » ص 201 - 214 -

<sup>21</sup> \_ راجع « البستان » ، ص 205 .

أما فى الققه فقد ذكر انه قرآ عليه كتب الققهاء المالكية المتداولة حينداك بالمغرب ، كمؤلفات ابن الحاجب ، والجلاب وابن رشد ، وابن أبي زيد القيرواني ، وخليل بن اسحاق ، وبعض كتب الشافعية كالتسيرازي والغزالي ، وبعض كتب الحنفية والحنابلة أيضا ، كما ذكر عدة كتب فى أصول الفقه وقرأ عليه أيضا قصيدة الشاطبي فى القراءت ، وكتبا أخرى فى البيان « كالتلخيص » ، ولعله « تلخيص المقتاح فى المعاني والبيان » للقرويني ، وفى التصوف كتاب « الاحياء » للفزالي وقد جاء ذكر هذه الكتب والعلوم فى كلام لأبي الفرج الشريف التلمساني نقله ابن مريم فى ترجمة ابن مرزوق الحفيد (22) ،

#### - احمد بن زاغو التلمساني (23) :

وصفه القلصادي « بأعلم الناس فى وقته بالتفسير وأفصحهم ، فاق نظراءه وأقرانه فى دلائل السبل والمسالك ، الى سبق فى العديث والأصول والمنطق ، وقدم راسخة فى التصوف مسع النوق السليسم والفهسم المستقيم (24) ، ودرس القلصادي على ابن زاغو كما أخذ عنه أيضا يحيى المازوني (25) ، والحافظ التنسي ، وابن زكري (26) ، فقال العالم الرياضي عن هذه الفترة من حياته : « ولزمته مع الجماعة فى المدرسة اليعقوبية (27) للتفسير، والحديث ، والققه شتاء ، والأصول ، والعربية ، واليبان ، والحساب ، والفرائض ، والهندسة صيفا ، وفي الخميس والجمعة

<sup>22</sup> ـ • البستان ، ، ص 204 ـ 206

<sup>23 -</sup> المتوفى سنة 845 هـ / 1441 م ، راجع ترجعته في « البستان » ، ص 41 - 43 .

<sup>24 -</sup> و البستان ٤ ، ص 42 .

<sup>25</sup> \_ يحيى المازوني المتوفى سنة 883 هـ / 1478 م · راجع ترجمته في « النيل » ، ص 393 ·

<sup>26</sup> \_ احمد بن زكري المتوفي سنة 900 هـ / 1494 م ،

<sup>27</sup> ـ المدرسة التي شيدها سنة 763 هـ / 1362 م أبو حمو موسى الثاني بتلمسان ، ورقة ودني فيها والده أبا بتقوب « انظر ما قال التنسي عنها في النصي المحقق » ( ورقة 167 ) ، ونفكر بأننا فضلاً عند الإحالة الى النص المحقق في آخر هذا الكتاب ، ذكر المخطوط الاصلي (أ) الذي اعتمدناه في التحقيق لان ذكر صفحات النص المطبوع يستلزم انتظارم انتظاره من الطباعة ، وراجع أيضاً وصفها في مخطوط « ترمر البستان » ( ورقة 24 و ).

<sup>28 -- «</sup> البستان » ، ص 43 --

التصوف وتصحيح تآليفه » (28) • وقد خلف ابن زاغو عددا مسن التآليف في الفقه والفرائض وكذلك في التفسير، منها « مقدمة في التفسير » و « تفسير الفاتحة » الذي قال عنه أحمد بابا : هو . « في غاية الحسن كثير الفوائد » (29) •

#### ... محمد بن ابراهیم بن الامام (30) :

#### ـ محمد بن النجار التلمساني (32):

وهو فقيه وأصولي وقد أخذ عنه العالم الرياضي القلصادي ، وقال عنه : «كانت له مشاركة فى العلوم العقلية والنقلية » (33) ، وذكر علوما كثيرة ومتنوعة قرأها عليه كالتفسير والأصول والمنطق والبيان وغيرها .

# ـ قاسم بن سعيد العقباني (34) :

قال عنه أحمد بابا: «حصل العلوم حتى بلغ درجة الاجتهاد » (35) وقال تلميذه القلصادي: « انه انفرد بفني المعقول والمنقول »، وذكر من العلوم التي قرأها عليه: الفقه والأصول ، والفرائض ثم ختم كلامه بقوله: « وحضرته في كتب متعددة في علوم شتى » (36) •

<sup>29</sup> ـ د البيل ٢٠ من 63 .

<sup>30</sup> ــ المتوفى سنة 846 هـ 1442 م ، راجع ترجمته في ٥ البستان / ، ص 220 ــ 221

<sup>31 - «</sup> البستان » ، ص 221 · 32 - بر انه برنى سنة 486 / 1442 - 1443 م ، راجع ترجبته في « البستان » ص 221 72 - بر 27 .

<sup>33</sup> \_ د البستان ۽ ، ص 221 .

<sup>34</sup> ــ المتوفى سنة 854 هـ / 1451 م ، راجع ترجمته في « النيل » ، ص 216 ـ 217 ، وفي « البستان » ، ص 145 ـ 146 ،

<sup>35</sup> ـ • النيل ، ، ص 216 .

<sup>36</sup> ـ € البستان € ، ص 217

#### ـ الحسن بن مخلوف الشهي بابركان (37):

من العلوم التي كان يتقنها هذا العالم الذي اتصف بالزهد والتصوف ، حسبما ذكر ابن مريم فى ترجمته : الحديث وعلم الفرائض ، والحساب ، وعلم الفقه : كان يدرس الرسالة لابن أبي زيد ، والمدونة لسحنون ، ومختصر ابن الحاجب (82) •

#### \_ محمد بن العباس التلمساني (39) :

قال ابن مريم ان له من التآليف: « شرح لامية الأفصال » ( في الصرف ) ، « والعروة الوثقى الصرف ) ، « والعروة الوثقى في تنزيه الأنبياء عن فرية الالقاء » ، وله عدة فتاوى نقل المازوني والونشريسى « جملة منها » (40) .

#### 

أما تلاميذه (41) فقد ذكر أصحاب التراجم عددا منهم ، وقد نبغ بمضهم ونالوا شهرة كأحمد البرنسي الشهير بزروق (42) ، وأحمد بن داود الأندلسي(43) ، ومعمد بن صعد (44) ، وبلقاسم الزاوي (45)

<sup>37 -</sup> راجع ترجمته في \* البستان \* ، ص 74 - ، وانظر ما قال عنه النتسي في ، نظم اللو \* . المحقق ( ورثة 212 ص المخطوط ) ،

<sup>38</sup> ــ • البستان » ، ص 87 -

<sup>40</sup> ـ « البستان » ، ص 87 .

<sup>41 -</sup> ربناهم حسب تواريخ وفياتهم ايضا -

<sup>42</sup> \_ المنوفي سنة 889 هـ / 1484 م ، وله تأليف كثيرة في الفقه والحديث ، والمقالد والنصوف ، راجع ترجمته في « البستان » ، ص 45 \_ 50 ·

<sup>43</sup> \_ فقيه وكاتب ، ارتحل برفقة أبيه على القلصادي المتقدم اللكر من فرناطة الى تلمسان بعد سنة 890 هـ / 1485 م . وأخذ من شيوخها ، ثم ارتحل الى بلاد المشرق ، ولا نعرف تاريخ وفاته ، واجع ترجمته في « النبل » ، ص 77 .

<sup>44</sup> \_ المتوفى فى سنة 901 هـ / 1496 م ، له : « النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب » وروضة السرين فى مناقب الأربعة المناخرين « وهم الهوادي ، وابراهيم المنازي » ، واجمع ترجمته فى « البينان » من احك \_ 252 - .

<sup>45</sup> ـ نقيه توفي سنة 922 هـ / 1516 م ، راجع ترجمته في « النيل » ، ص 85 - 45 وقد قال آنه من آكابر أصحاب السنوسي ، وكذلك في « البستان » ، ص 71 -

ومحمد بن العباس الصعير (46) ، غير أننا لم تتوصل الى استخراج معلومات كثيرة من تراجمهم عن العلوم التي نقلوها من شيخهم العافظ التنسي ونستنبي قولا لمحمد بن العباس الصغير ذكر فيه بعض ما أخد عن أستاذه ، وقد استشهدنا ببعض هذا الكلام فيما سبق لاتبات مزاولة التنسي التدريس ، قال ابن العباس « لازمت مجلس الفقيه العالم الشهير سيدي التنسي عشرة أعوام وحضرت اقراءه تفسيرا وحديثا وفقها وعربية وغيرها » (47) ،

#### ج \_ ثقافته :

واذا قمنا باحساء العلوم والفنون التي درسها شيدوخ التنسي أو درسها هو قمسه فيما بعد ، توصلنا الى أنه كان فى امكسان التنسي أن يأخذ كل العلوم التي كانت متداولة فى زمانه فى جامعات العالم الاسلامي ، وهي العلوم التي كان يدرسها أشياخه ونرجع أنه أخذ عنهم أكثرها ، وإذا كانت الدلائل تنقصنا لاثبات تعلم بعضها ، فإن علمه الواسع وشهرته ، وسمة الحلاعه التي أبداها فى فتاويه وفى « نظم الدر والعقيان » ، تدعونا للاعتقاد بأنه أخذ أكبر قسط من كل هذه العلوم التي كانت مداولة فى عاصمة بني زبان ، وقد ورد ذكر أكثرها فى كلامنا السابق. عن أشياخ الحافظ التنسي ، ومما يستوقف النظر أن عملم الكلام لم يذكر من بين العلوم التي أخذها التنسي أو طلبة جيله عن أولئك الأشياخ ، كذلك لم يذكر المترجمون الأشياخه أنهم علموا الطب مع أن تلمسان كانت مشهورة بأطبائها (48) ، كما أننا نشك فى ميل

<sup>46</sup> سافقيه ومتصوف مر ذكره ، توفي سنة 1011 هـ / 1602 — 1603 م ، راجع ترجمته في « البستان » ، من ، 263 ، وقد قال عنه ابن مربع في هذه المترجمة : « له هدم في النقول والهمقول » .

<sup>47</sup> ـ • النيل » ، ص 354 -

<sup>48</sup> \_ ويثبت ثنا ذلك كون العالم المعري عبد الباسط بن خليل الذي دار تلمسان في حياة التنسي قد قصد عاصمة بني تران الأخل عن اطباتها . ورجع مثالنا ٥ رحاله معري يزور الجوائر في القرن التاسع ٩ في الأصالة ، عدد 25 سنة 125 ، ص 124 - 135 - 135 ومنا قاله عبد الباسط بصدد حديثه عنن القي من العلماء في تلمسان : ٩ واقينا بها جماعة أخرى من القضلاء والادباء والأطاء منهم محمد بن على بن فنوش أحد اطباء تلمسان في الأوافة والعواسة وسعمت من فوائدهم ، وحضرت دروس بعضهم ، ونقلت عنهم أهياء وأحياد في مد واجائزيني . ٩ ( أروض الباسم ) من 44 ) .

مؤلف « نظم الدر » الى التصوف اذ أن المترجمين لم يشيروا الى هذا الميل ، خلافا لما فعلوا فى تراجم أكثر أشياخه وتلاميذه . وهذا مع أنه كان تلميذ لابراهيم التازي أحد الصوفية المشهورين فى عصره (49) .

واذا كان معاصروه والمترجمون له قد وصفوه بحفظ الحديث ، وأخبروا عن تبحره فى الفقه ، فانهم حرصوا كل الحرص على اظهار علمه وميله الى التاريخ والأدب مع أن الاهتمام بالأدب كان قليلا في ذلك المصر الذي تملب الدين على كل مرافق الحياة فيه ، فسسمى الونشريسي فى وفياته مؤلف « نظم الدر » : الفقيه الحافظ ، التاريخي ، الأديب ، الشاعر ، (50) ،

وهكذا يظهر فى وضوح أن معاصريه قد لاحظوا الى جانب المامه الواسع بالعديث والفقه ، اختصاصه فى التاريخ وميله الى الأدب منظومه ومنثوره ، واننا لا نتوقع هذا التكوين الأدبي عند شخص قد قفى حياته فى وسط غلبت المسحة الدينية على ثقافته ، واذا كان التنسي قد أخذ النحو والصرف ودرس العربية على أشياخه فما كانت وسائله للحصول على هذه الثقافة الأدبية ؟ اننا نرجح أن هذا الميل الى الأدب كان ظاهرة لم تنقطع بتلمسان على مر العصور ، وتستشهد على ذلك بوجود كتب غلبت عليها المسحة الأدبية فى القرن الذي سبق عصر برجود كتب غلبت عليها المسحة الأدبية فى القرن الذي سبق عصر النسي « كبفية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبد الواد » ليحيى ابن خلدون (51) وقد جاء زاخرا بالأدب منظومه ومنثوره وفى القرن الذي تلاه « كنفح الطيب » الأحمد المقرى (52) «

<sup>49</sup> \_ توفي التازي سنة 866 هـ / 1462 م ، راجسيع ترجمته في • البستسان » ، ص 58 \_ 63 ·

<sup>50</sup> \_ « النيل » ، ص 354 ·

<sup>51</sup> ـ توفي يعيى بن خلدون سنة 780 هـ / 1378 ـ 79 م ٠

<sup>52</sup> ــ توفي أحبد المقري سنة 1041 هـ / 1632 م ٠

# 3 - منزلته بين معاصريه:

ما لاشك فيه أن محمد التنسي قد احتل منزلة مرموقة بين معاصريه، مع أن أكثرهم قد بلغ مرتبة عليا في العلم والتعليم ، والافتاء كما رأينا وأن ما يسترعي الانتباه في هذا الصدد هو الألقاب والنموت التي أطلقها معاصروه ، ومن تبعم من العلماء والمترجمين ، فبالاضافة الى الاطراء الشائع في أكثر كتب التراجم القديمة ، خص التنسي دون أكثر معاصريه بيمض النموت ، فأول ما يستوقف نظرنا هو أننا نجد اسمه مقرونا في أكثر الأحان مكلمة العافظ ،

ومع أن الكلمة كانت مخصصة للملماء الذين كانوا يحفظون الحديث النبوي (53) ويتقنون علومه ، فانها لم تطلق على عدد كبير منهم فى أي عصر من عصور العضارة الاسلامية • وان نعت أحدهم بالحافظ فـان الكلمة لم تقرن فى أكثر الأحيان باسمه (54) ولم يكن هذا النعت اللوحيد الذي خص به التنسي • واذا رجعنا الى ترجمته المدرجة « بنيل الابتهاج » (55) ، نلاحظ أن أحمد بابا خصه بنعوت أخرى • فاذا أن المنافقة الجليل كما نعت غيره بالحجة ، أو المحقق ، أو العارف ، أو التحرير ، أو الحبر وهكذا ، فاننا نلاحظ أنه نعت التنسي على وجه الخصوص بالأدب المطلع (65) • ولم يصف أحمد بابا أصحاب التراجم بهذه الصفة الا نادرا • وهذا يدل على تأثير « نظم الدر » وباقي مؤلفات التنسي فى تفوس الناس • أما ابن داود الأقدلسي المتقدم الذكر ، وكان من تلاميذ التنسي ، فقد وصفه « ببقية الحفاظ وقدوة الذكر ، وقار أحمد بابا هذا الوصف فى ترجمة التنسي • ويؤكد

<sup>53</sup> ـ قال السيوطي من الحافظ ( « المرهر » ، ج 2 ، من 312 ) : « فاذا بلغ راوي الشمر الربة الطوية ، ماد يدعى الحافظ ، كما ان من بلغ الربة الطبا من الحديث يسمى الحافظ » . ويقول مبد العزيز بنميد الله ( « ممجم الحدثين والمضربن والقراء بالمرب الأفصى » ، من 7 ) : « وهي القاب التعديل لا المحفظ » .

<sup>54</sup> س معن اشتهر بالشرق الاسلامي باقتران اسمه كلمة حافظ : ابن حجر المسقلاني ، والسخاوي .

<sup>55 –</sup> ص 53 / 3 – 345

<sup>56</sup> ـ « النيل » ، ص 353 .

كلام آخر لابن داود هذا نقله أيضا أحمد بابا يقول فيه ان التنسي قد امتاز في عصره ، بالعلم والأدب ولم يقل بالصلاح أو بالزهد ، قال أحمد بابا : « لقد ذكر عن الشيخ أحمد بن داود الأندلسي انه سئل حين خرج من تلمسان عن علمائها فقال : « العلم مع التنسي ، والصلاح مع السنوسي » (57) ، والرئاسة مع ابن زكري (58) ، أما الونشريسي فقد وصفه كما رأينا في الفصل الخاص بتكوين المؤلف « بالفقيه الحافظ ، التاريخي ، الأديب ، الشاع » (59) ، كما أطراه معاصره السنوسي اطراء كبيرا لما اطلع على جوابه في قضية توات الآتية الذكر في الفصل الخاص بتاثار المؤلف (60) ،

وعندما نعود الى هذا الموضوع سنرى أيضا ان العالم محمد بن عبد الكريم المفيلي توجه الى أكبر علماء عصره يستفتيهم فى قضية يهود توات ويلتمس منهم تأييد موقفه فى القضية ، ويدل توجه المغيلي الى عالم تلمسان التنسى انه كان يعتبره من أجل علماء عصره وأكبرهم منزلة ،

أما المقري الذي نعته « بشيخ شيوخ شيوخنا « (61) فقد سماه « حافظ عصره » (62) وذكره فى سلسلة الرواة الذين أخذ عن طريقهم الحديث النبوي الشريف قال فى اجازة نظمها بدمشتى لعالم يدعى يعي المحاسني (63) •

وقد أخف جامع البخساري ومسلم عن حائز الفخسار عسى سعيد وهو عسن يسلعى بالتنسي قد أفاد الجمعا (64) عن حافظ الغرب الرضى أبيه (65) عن ابن مرزوق عسن النبيه (66)

<sup>57</sup> ـ يعني : محمد بن يوسف السنوسي من اكابر علماء عمره في المنرب والمتوفي سنة . 852 ـ 139 م . 237 - 248 .

<sup>58</sup> ـ مر ذكره ، انظر تمليقنا رقم (26) ٠

<sup>59</sup> \_ « النيل » ، ص 354 . 60 - « النيل » ، ص 356 .

<sup>61</sup> ـ « نفع الطبب » ، ج 3 ، ص 113 و ج 6 ، ص 513 ·

<sup>62</sup> \_ « نفع الطيب » ، ج 2 ، ص 574 ·

<sup>63</sup> \_ المترنى سنة 1053 م / 1643 م ٠

<sup>64</sup> \_ يمني : ابن الحافظ التنسي .

<sup>65</sup> \_ أي المائظ التنسي مؤلف « النظم » ،

<sup>66 ..</sup> د تنج الطيب ٢ ، ج 2 ص 438

# البساب النساني

# آثسار التنسسي

## مۇلغانىسە:

- ذكر المترجمون لمحمد التنسى التآليف التالية (1) .
- 1 ــ « نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان »
  - 2 « الطراز في شرح ضبط الخراز » •
- 3 ــ « راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشعر وقيل فيه من الأمداح ، وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح » •
  - 4 ـ « الجواب المطول في قضية يهود توات » •

ان هذه الكتب ان لم تكن موجودة فى عصرنا ، فقد وجدت فى يوم من الأيام ، ولدينا الأدلة الكافية لاثبات ذلك ، وسنعرض هذه الدلائل عندما نقوم بالتحدث عن هذه الكتب واحدا بمد الآخر ،

وقد ذكر المترجمون للتنسي مؤلفات أخرى لا نعلم على وجه التحقيق اذا كان المؤلف قد كتبها فعلا ، وان كانت وجدت فى السابق فانها اليوم مفقودة ، وهذه الكتب هي :

<sup>1</sup> سذكرنا مذه الاولفات على التربيب الذي سلكه أحمد بابا في ترجمته للتنسي ( « النبل » ، م ي 353 س 355 ) في انتخاص على التنب التي تأكدنا من أن التنسى قد صنفها والكتب التي أم تأكد من أنه قد ألفها حقيقة .

## 1 - كتاب في اسلام أبي طالب •

2 \_ كتاب فى السلطان محمد المتوكل ، وقد أخبر عنه التنسي نفسه فى ثنايا « نظم الدر » • فقال : « لو اشتفلنا بذكر مناقبه ، وبيان ما خصه الله به من صفات الحمد ، وخصال المجد ، وشرح قضاياه ووقائمه ، لطال الكتاب ، وخرجنا من الحد الذي رسمناه ، ولعل الله ينفس فى العمر ، فنصنف كتابا مفردا فيما يختص به أعلى الله مقامه ، نستوفي فيه جميع ذلك » (3) •

اننا لم نعثر على أثر لهذا الكتاب فى المؤلفات الكثيرة فى التاريخ والأدب وفى التراجم التي ألفت بعد التنسى • وهذا يدعونا الى الاعتقاد أن التنسى لم يؤلف هذا الكتاب كما كان ينوي •

3 ـ « فهرسة » • وقد ذكرها عبد الحي الكتاني ، فقال • « وله فهرسة نروبها بأسانيدنا الى أبي العباس المقري (4) ، وسعيد قدورة (5) كلاهما عن عم الأول سعيد المقري التلمساني ، عن أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل ، عن أبيه المذكور » (6) وهذه « الفهرسة » لم تتوصل الى العثور عليها (7) •

<sup>2 ... ﴿</sup> الشود اقلامع » ، ج 8 ، ص 210 .

<sup>3 -</sup> انظر المنشور في آخر عدا الكتاب ،

<sup>4</sup> \_ مؤلف کتاب د تغم الطبب ، ،

 <sup>5</sup> ـ من أشهر علماء الجزائر بالقرن المحادي عشر هـ / 17 م ولى الافتاء بالجزائر الماصمة
 وتوفى سنة 1066 هـ / 1656 م ، واجع الحفنادي ( ٥ تعريف الخلف » ١ج٤، ص 62 )

<sup>6</sup> ـ د قبرس القبارس ٢٠ ج 1 ) ص 194 -

<sup>7 -</sup> كنا ثامل المثور عليها في مكتبة عبد الحي الكتافي التي حجزتها السلطات المربية بعد استقلال البلاد ، وتقلعها من فاس متر الكتابى الى « الغزائة السامة » بالرباط . غير اثنا لم نجد الكتابى في الجدرة الأول الذي وضع لمحتوى الكتبة » واذا وجدت في المستقبل يوم تتم فهرسة جميع الكتب التي تضمها مكتبة الكتابي » فلنا امل كبر في أن تضيء الما يعشى الجوانب القامضة . وما أكثرها . من حياة التنسى ، هلا وليس لدينا أي دليل على أن الكتاني قد احتلك نسخة من هذه الفهرسة . فكل ما نسله هو الله و رواها باستهده » . فكل ما نسله هو الله و رواها باستهده » . فكل ما نسله

4 - تعليق على « مختصر ابن الحاجب » وقد ذكره أحمد بابا فقال • « وسمعت أن له تعليقا على فرعي ابن الحاجب » (8) • فالإضافة الى عدم تحقيق المترجم نفسه من صحة هذا الخبر ، لم يذكر هذا الكتاب غيره

# 2 ـ تطيل كتب التنسى (9)

#### ا ـ الطراز في شرح الخراز (10)

ان « الطراز فى شرح الخراز » هو شرح على « مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن » وهو أرجوزة فى 154 بيت فى ضبط القرآن ، نظمها سنة 703 هـ / 1303 م (11) محمد بن ابراهيم الشريشي أصلا ، الفاسي مولدا ودارا وضريحا ، المروف بالخراز (12) • وما قام بشرحه محمد التنسي هو قسم من أرجوزة طويلة خصص منها صاحبها الخراز ، 454 بيت للرسم ، والباقى وهو 154 بيت للضبط • وقد شرح التنسي

B. النيل " ، ص 353 . ومتمان بن عدر بن العاجب التوفى سنة 646 / 1249 م . مناجر فقهاء المالكية وعلماء المربية ، ومن أشهر كتبه « منتهى السول والاصل في طبي الاصول والإصل عن ، وهو في أصول الفقة وقد قام هو بنفسه باختصاره ومسلما ، مختصر النتيى في الاصول » ونثر بولاق ، 1816 هـ ) ، واشتهر ابن الحاجب ايضا بكتابه المسمى » المختصر في الفرع » أو جامع « الاصهات » وبعرف بين الفقهاء واصحاب التراجم بالمختصر الفرى أو « ابن العاجب اللرعي » أو « مختصر ابن العاجب عن وقد نثل الكتاب شهرة كيرة عنه علماء المغرب وقام بعضهم بشرحه وأشهر كتبه في اللفة ، المسافية » في الصرف والكافية في الصو » المسافية » في الصرف والكافية في الصو »

و .. نضلنا تأجيل الكلام عن « نظم الحد » لأنه محور هذا البحث كله وكذلك حتى يكون وحدة متماسكة مع النص المحقق الذي سيتلوه .

<sup>10</sup> \_ اعتبدنا في هذا البحث على مخطوطين « للطراز » تعلكها الكتبة الوطنية وبحملان دقم 390 ورثم 391 . ويضم كلا المجلدين شرحا آخر « الورد الطمان » كما سنرى .

<sup>11</sup> \_ الطراز : مخطوط رقم 391 ؛ ودقة ( 181و ) -

<sup>12</sup> \_ ند تحدث ابن خلدون ، « المقدمة » ، س 1792 ) في باب العلوم وأصنافها عن الرسم والفيط وأشار الى أرجوزة الخراز ، فقال عنها « واشتهرت بالمرب واقتصر الناس على حفظها » ،

كما يدل ذلك عنوان تأليفه ، القسم الخاص بالضبط (13) • ومطلع «مورد الظمآن » هو :

الحمد لله العظيم المسنى ومرسل الرسل بأهمدي السني

وقد استهل التنسي شرحه بعد الحمد والصلاة على الرسل بقوله: « فافي لما رأيت من تكلم عسلي ضبط الأستاذ أبي عبد الله الشريشي الشهير بالخراز ، وجدتهم بين مختصر اختصارا مخلا ، ومطول تطويلا مملا ، فشاقت نفسي الى أن أضم عليه شرحا متوسطا يكون أنشط لقارئه وأقرب لفهم طالبه ، فشرعت فيه مستمينا بالله تعالى وسميته « بالطراز في شرح الخراز ٥٠ » (14) ه

وأول بيت قام التنسي بشرحه هو قول الغراز : هذا تسام نظم رسم الخبط وها أنما أتبعب بالضبط

وقد اهتم الشارح بادي ذي بدء بتعريف علمي الرسم والضبط والتمييز بينهما فقال : « وهو (أي الخراز) يشكلم عليها (أي المصاحف) بوجهين أحدهما ما يرجع الى بيان الزائد والناقص ، والمبدل وغيره والموصول وغيره وهو المسمى بعلم الرسم وفيه نظم المؤلف ما تقدم ، والموجه الثاني ما يرجع الى علامة الحركة والسكون والشد والمد والساقط والزائد وهو المسمى بعلم الضبط ، وفيه نظم المؤلف هذا الذي تكلم عليه » (15) ،

<sup>13 -</sup> قال حسين بن على الرجراجي الشوشاني في « تنبيه المطشان على مورد الظمان » وه شرح على لرجوزة الخراق: «و « ايو مبد الله محمد بن ابراهيم الأموي الشريشي الشيء بالخراقي » و سماه بالغراقي ايشا الشيء بالغراقي » ( مخطوط رقم 1981 ، ومنة ( 1984 ) . في ان بعض القدماء المروي بمورد الظمان » ، مخطوط رقم 990 ورقة ( 1984 ) . في ان بعض القدماء كابن خلدون في « المستان » ، ( في عدة البراض على من 7 كاب و س 292 ) وابن مريم في « البستان » ، ( في عدة مواضح : منها ص 7 2 » و س 292 ) و التنسي ايضا حسيب عنوان شرحه » مسود المخراز من فون ياء ، والاسم الكامل لقصيدة الخراز عو « مورد الظمان في رسم احرف القرآن » .

<sup>14</sup> ـ د الطراز د ، مخطوط رتم 391 ، ورقة ( 140 ظ ) .

<sup>15</sup> ـ المصادر السابق ، ورقة (141 و ) .

#### ب ـ راح الارواح ٠٠٠

ان « راح الأرواح فيما قاله المولى أبو حمو من الشمر وقبل فيه من الأمداح ، وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح » الذي ورد ذكره في ترجمة أحمد بابا للتنسي « بنيل الابتهاج » (16) هو اليوم فى حكم المقتود ، وقد يتبادر الى الذهن أن هذا الكتاب الذي لم يعشر على أثر له فى أي مكتبة من مكتبات العالم ، لم يؤلفه التنسي على غرار كتابه عسن السلطان محمد المتوكل الذي وعد بتأليفه ورجحنا أنه لم يؤلفه ، غير انه يتوفر لدينا دليل قاطم يمكننا من الجزم بأن التنسي قلد صنف بالفسل «راح الأرواح» ، وذلك أن المقري لم يكتف بذكره فى « نفح الطيب » (17) و « أزهار الرياض » (18) ، بل نقل فقرة منه فى كلا الكتابين ، وقد وصف فيها حفلة من الحفلات التي كان يقيمها السلطان أبو حمو موسى الثاني فى كل مولد نبوي شريف بقصر « المشور » بتلمسان ، ولا بأس أن ننقلها اذ هى النص الوحيد الذي بلغنا من هذا الكتاب ، قال :

« انه كان يقيم ليلة الميلاد النبوي على صاحبه الصالاة والسلام ، بمسوره من تلمسال المحروسة ، مدعاة حفيلة يحشر فيها الناس خاصة وعامة ، فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ، وبسط موشاة ، ووسائد بالذهب مغشاة ، وشمع كالاسطوانات ، وموائد كالهالات ، ومباخر صغر منصوبة كالقباب ، يخالها المبصر من تبر مذاب ، ويفاض على الجميم أنواع الأطمعة ، كأنها أزهار الربيع المنمنة ، تشتهيها الأقس وتستلذها النواظر ، ويخالط حسن رياها الأرواح ويخامر ، رتب الناس فيها على مراتبهم ترتيب احتفال ، وقد علت الجميع أبهة الوقار والاجلال ، فيها على مراتبهم ترتيب احتفال ، وقد علت الجميع أبهة الوقار والاجلال ، ومعقب ذلك يحتفل المسمعون بأمداح المصطفى عليه الصلاة والسلام ، ومكفرات ترغب في الاقلاع عن الآثام ، يخرجون فيها من فن الى فن ومن أسلوب الى أسلوب ، ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترتاح الى

<sup>- 16</sup> مى 353

<sup>· 515 - 513 · 6</sup> c - 17

<sup>18 -</sup> ج 1 ، ص 243 - 244

سماعه القلوب وبالقرب من السلطان رضوان الله عليه خزانة المنجانة قد زخرفت كأنها حلة يمانية ، لها أبواب موجفة (19) على عدد ساعات الليل الزمانية ، فمهما مضت ساعة وقع النقر بقدر حسابها ، وفتح عند ذلك باب من أبوابها ، وبسرزت منه جارية صورت في أحسن صورة ، في يدها اليمني رقمة مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة ، فتضعها بين يدي السلطان بلطافة ، ويسراها على فمها كالمؤدية بالمبايمة حق الخلافة ، هكذا حالهم الى انبلاج عمود الصباح ، ونداء المنادي حي على القلاح » (20) ،

واذا قارنا هذا الوصف بالفقرة التي خصصها المؤلف في « نظم الدر » للموضوع نفسه ، لاحظنا أنهما متطابقتان في المعنى ، وأكثر ألفاظهما متشابهة ، الا أن النص المدرج « بنظم الدر » أكثر تفصيلا ، وهذا ما لا حظه المقري قبلنا ، وقد نقل الفقرتين على التوالي وعلق على كلام التنسي في « نظم الدر » بقوله ، « هو أتم مساقا من كلامه في راح الأرواح » (12) ،

وأما محتوى الكتاب فهو كما يدل عليه عنوانه بكل وضوح، معموع القيمائد التي قالها أبو حمو والقصائد التي مدحه بها بعض معاصريه من شعراء المغرب، وأشهرهم: محمد بن يوسف القيسي الثغري (22)، ومحمد بن أبي جمعة الشهير بالتلالسي (23)، ولكن

<sup>19</sup> ـ في « أزهار الرياض » ، مرتجة ، والكلمتان الانتنان ، بقال : أوجف الباب أورتجه بممنى الخلق... .

<sup>21</sup> ـ « نفح الطيب » ، ج 6 ، ص 515 و « أزهار الرياض » ج 1 ، ص 245 .

<sup>22 –</sup> قال القري ( و نفح الطب » » ج 7 ، من 121 ) : ه الفقيه الكاتب العلامة الناظم الناظم الناظم الناظم الناظم الناظم الناظم الموسى بن وسف الوبائي » ، واجع ترجمته عند احمد بابا ( النيل ، من 294 ) ولم يلز فيها تلويخ وفقة الشاطر ، وسماه ه محمد بن يوسف القيمي اللسلامي من بالشري » . أما يحيى بن خلفون قسماه في عدة أماكن من « البغية » : محمد بن يوسف القيمي التحديث بن يسف القريمي الاقدامي ( واجع على الخصوص ج 1 ، من 44 ، من 70 الغ . . ) أما التسمي ما المناظم درنة الشري ، انظر في النص المحقق ورنة 160 على المتحدومي .

هل اقتصر المؤلف في كتابه هذا على رواية الشعر ، فذكر القصائد في مدح أبي حمو ، والقصائد التي نظمها هذا السلطان نفسه من دون تعليق أو اضافة بعض الأخبار ؟ هذا ما لا يمكننا الاجابة عنه على وجه اليقين، أن النص الوحيد الذي بلغنا من « راح الأرواح » وكله نثر ، يدعونا الى الافتراض بأن المؤلف قد قدم لمجموع قصائده أو لبعضها ، بفقرات منثورة موضوعها السلطان أبو حمو ، وتفترض أن الفقرة التي نقلها المقري كانت تتخلل في الكتاب القصائد الطويلة التي كانت تلقى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي كل سنة بقصر المسور وكان الشعراء يخصصون أول قصائدهم لمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخرها لمدح السلطان أبي حمو ،

ومما قال التنسي في « نظم الدر » عن هذه الاحتفالات : وما من ليلة مولد مرت في أيامه الا ونظم فيها قصيدا في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وأول ما يبتديء المسمع في ذلك الحفل العظيم بانشاده ، ثم يتلوه انشاد من رفع الى مقامه العلي في تلك الليلة نظما » (90)

#### ج - الجواب في قضية يهود توات (25)

أصل المشكلة التي طرحت على التنسي وعلى غيره من كبار علماء عصره بالمغرب هو أن بعض المسلمين من توات وفي مقدمتهم الفقيه محمد

<sup>23 -</sup> نال منه المقري ( نفح الطبب ؟ ج 7 ، 129 ) : « الحاج الطبب أبو عبد الا محمد بن أبي جمعةالتمير بالتلالسي » ؛ ولم نشر له على ترجمة ، هذا وقد نقل بعض القسالة لأبي حجو وللشمراء الذبي مدحوه وفي مقلمتهم القيسي والتلالسي ، كل من صاحب « زهر البستان » > وبحيى بن خلدون في « البغية » والمقري في « نفــح الطبب » وفي « ازماد الرباض » .

<sup>24</sup> \_ انظر النص المحقق في آخر هذا الكتاب ، ورقة 158 .

<sup>25</sup> \_ توات ناحية على نشفاف وادي الساورة في وسط صحراء الجزائر تضم عدة واحات او قصور كما بسميها سكان الهنوب > واحمها في القديم تنظيت واحمها اليم القديم تنظيت واحمها اليم القديم تنظيت واحمها اليم المدت المتصادية والتقافية بين المترب ويلاد السيوان وجاء وصف « وطن توات » في « المير » > ج 7 > مي 111 > كان يلا ألى المين المين : فيعد أن ذكر أن عده الأرض وافعة « على خلات مراحل قبلة سجلهاسة » قال : « وعلى توات > وفيه قصور متعددة تناهز المثنية أخلة من المترب الى الميرق وآخرها من جانب الشرق بسمي تعنظيت وهو بله مستبحر في المعران > وهو ركاب التجار التردير من المترب الى بلد مالي من السودان لهذا المهد . » »

بن عبد الكريم المغيلي التلمساني (26) قد نقموا على اليهود القاطنين بالناحية ، مخالفتهم للاوضاع التي حددها لهم فقهاء الاسلام على م المصور ، وهذا ما سماه المفيلي « تعديا وطغيانا وتمردا على الأحكام الشرعية » (27) ، وزادت الأزمة حدة حتى كادت تنشب فتنة فيما بين المسلمين ، وذلك بعد أن شيد أولئك اليهود كنيسة لهم بتمنطيت أكبر معافلة للشريعة الاسلامية وأعتمدوا في ذلك على نصوص فقهية تسمح مخالفا للشريعة الاسلامية وأعتمدوا في ذلك على نصوص فقهية تسمح المغيلي ومن أيده من سكان البلد على هدم الكنيسة الجديدة ، وقد خالف المغيلي بعض العلماء المحليين بدعوى ان اليهود ذميون لهم ما الأهل الذمة من الحقوق المنسوص عليها في كتب الفقه المشهورة وقد احتج كل فريق بأحديث نبوية وبأقوال السلف من صحابة وتابعين وعلماء ، غير ان كلا الموريقين لم يقو على فرض آرائه وجذب عامة أنناس اليه •

هذا فيما يخص الظواهر التي أكتفت بذكرها بعض المصادر ، أما عن السبب الحقيقي لهذه الأرمة فيجب أن نرجع الى باقي القطر بالمفسرب الأوسط وكذلك الى المغرب الأقصى حيث نجد أكثر اليهود لا يتقيدون فعلا بحدود الذمة التي نص عليها فقهاء الاسلام بالاجماع ، بل يتطاول بعضهم الى أعلى المناصب السياسية ، وقد تواطأ معهم بعض المسلمين الذين كانوا يتماملون معهم سواء فى المدن أو فى البوادي ، أما فى بلاط بني مرين بفاس فقد أدى تعيين يهوديين فى منصب الوزارة الى مجزرة كبرى ذهب ضحيتها عدد كبير من اليهود ، والى فتن وأهوال أدت الى

<sup>26 -</sup> فقيه توفي سنة 909 ع / 1503 ع ، وقد خلف مؤلفات كثيرة في الفقه ، والحديث ، والتخصي والنطق ، والسياسة ، وقد اختير بيناواته ليهود توات وبالجهود التي بلافها لتضر تعالي الاسلام بيلاد الرقوج ، ومن أشهرها آلان ، كتب « مصباح الارواح في أصول القلاح » الذي حقته دابع بوشل ، والرسالة التي كتبها لسلطان ا كان من في أصود السلطنة وأجوبته من أسئلة الاستيا محمد سلطان « فأوو » التي نشرها وحققها عبد القادر زبادية تحت عنوان « أسئلة الاستياء وأجوبة المنيلي » ( الجوائر ، الشركة الوضية المنيلي » ( الجوائر ، الشركة الوضية النشير والتوزيع » 1974 ) .

<sup>27 -</sup> راجع المفيلي ، مصباح الأدواح ، ص 27 -

اندثار دولة بني مرين وحلول أبناء عمومتهم من بني وطاس مكانهم (28) . وذلك سنة 869 هـ / 1465 م .

وقد أثبت المؤرخ الفرنسي دي فورك (29) ــ وذلك اعتمادا على المحفوظات الاسبانية ــ مكانة التجار اليهود بالممالك الثلاث التي اقتسمت الامبراطورية الموحدية شمال افريقيا ، وقد كانوا يقطنسون بالمغسرب لأوسط حسب هذه الوثائق بهنين ، وتلمسان ، وسجلماسة على وجه الخصوص .

ويلقي قاسم العقباني ضوءا على وضعية اليهود بتوات وعلى تركهم للزي الذي فرض ارتداءه عليهم فقهاء الاسلام ، ويثبت لنا على الخصوص تواطؤ السكان من الاعراب معهم لارتباط مصالحهم جبيعا ، حيث قال :

« وما يفعله اليهود اليوم فى الأسفار من ركوب الخيل فى السروج الثمينة ، ولبس فاخر اللباس والتحلي بحلية المسلمين فى لبس الخيف والمهماز ، والتممم بالعمائم ، فمحظور شنيع ومنكر فظيع ، يتقدم فى ازالته بما أمكن ، وربما يعملون لذلك محللا ، زعمهم انهم يخافون على أهسهم وأموالهم ان ظهر عليهم زيهم الذي يعرفون به ، وهم فى ذلك كذابون لما شاهدنا من حصول الأمن القوي لهم عند العرب والعظيوة الكبيرة لما يرجون من حصول النفع منهم ، فيرضى العربي أن يستأصل هو وجميع أهله فى نجاة اليودي الذي معه ٥٠٠٠ » (30) .

ولما حسى الوطيس بين الفريق المناصر للمغيلي • والفريق المعارض لــه (31)، واشتد الخلاف بينهما ، راسل كلا الفريقين أكبر العلماء بفاس، وتونس يستفتيانهم فى القضية ويطلب كل فريق تأييد موقفه ضد موقف

<sup>28</sup> \_ راجع تفاصيل هذه الأحداث على الخصوص عند ابن القاضي ، « دورة العجال » ، ص 392 \_ 393 ، وفي « الروض الباسم » ، س 49 - 55 .

<sup>29 -</sup> راجع :

<sup>30</sup> \_ راجع الونشريسي ، ﴿ الميار » ، ج 2 ، ص 198 \_ 199 -

<sup>31 ...</sup> كان عبد الله المصنوتي قاضي توات على رأس من خالف المفيلي .

الفريق المخالف لتعاليم الشريعة • وقد كان محمد التنسي في تعداد علماء العصر الاجلاء الذين قصدهم الفريقان (32) •

ذكر الونشريسي في « المعيار » مختلف الأجوبة التي تلقاها الفريقان وقد انقسم أصحاب الأجوبة الى مؤيدين للمفيلي والى مخالفين لموقفه وكان محمد التنسي من جملة من وافق المفيلي الموافقة الحاسمة ، وايد موقفه الهمارم بالدلائل والحجج ، وقد نقل الونشريسي في « المميار » فقرات طويلة من هذا الجواب الذي وصفناه بالحاسم اذ اطلق عنان الفقيه المفيلي وانصاره بتمنطيت ، فحملوا السلاح فور وصول جواب التنسى ، وانقضوا به على كنائس اليهود فهدموها ،

وان تحاكم الفريقين المتحالفين بنوات الى التنسي لدليل على رفعة مكانته فى عيون معاصريه كما قد منا فى الفصل المسمى « منزلت بين معاصريه » « فأن يراسله فقيه فى منزلة محمد بن عبد الكريم المفيلى الذى قال عنه أحمد بابا » أحد الأذكياء ، ممن له بسطة فى الفهم والتقدم (33) يأكبر برهان على ذلك ما كان يتمتع به التنسي من شهرة فى عصره ه

وقد أرسل التنسي جوابه للمغيلي مرفوقا بجـــواب معاصره محمد السنوسى المتقدم الذكر ولم يجب السنوسى فى الحقيقة عن المسألة ، وانما اكتفى بتأييد فتوى التبسى ، فمما قال فى كتابه للمغيلى :

اعلم يا اخي اني لم أرى من وفق لا جابة هذا المقصد ، وبذل وسمه فى تعقيق الحق ، وشفى غليل اهل الايمان فى هذه المسألة ، ولم يلتفت لاجل قوة ايمانه ونصوع ايقانه الى ما يشير به الوهم الشيطاني من مداهنة بمض من تتقى شوكته ويخشى أن يقع على يده أضرار أو حط فى المنزلة،

<sup>32</sup> ـ ذكر أحمد بلا ( النيل ؛ ص 356 ) ؛ أسماء يعضى من أجاب عن المسألة : وهم من غير التنسي : الرصاع مفتى تونس ؛ وأبو مهدي الملواسي مفتي قامي ؛ وابن ذكري مفتي تلامسان ؛ والقاضي أبو ذكرياء يحيى بن أبي البركات العمري ؛ وحيف الرحمن بن سبع التلمساليان ؛

<sup>33</sup> ـ • النيل ١ ، ص 355 -

سوى الشيخ الامام القدوة علم الأعلام الحافظ المحقق أبي عبد الله محمد بن عبد الجليل التنسى ٥٠ » الى أن قال :

« انه جزاه الله خيرا قد مد فى ابانة الحق ونشر اعلامه النفس ، وحقق نقلا وفهما وبالغ فى ذلك حتى أبدى من نور ايمانه الماحي لظلمات الكفر وآثاره أعظم قبس على ما تقمون عليه فى جوابه المكتوب هذا ، بأخذه فليمول أهل تمنطيت وغيرهم من أهل الاسلام على ما أبداه من الحق فى ذلك الجسواب ، ولينبذوا ما خالفه ان أرادوا الفسوز بشرف الاسلام » •

ونلاحظ أن التنسي قد أشار فى كتابه هذا الى القوى الظاهرة والقوى الخفية التي كانت بتوات ولربما بباقي المغرب حيث كان يعيش السنوسي، تساند اليهود وتتعامى عن عدم انقيادهم للاحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة وعن مخالفتهم للوضعية التي حددها لهم الفقها فى المجتمع الاسلامي • فقال السنوسي أن صاحبه التنسي لم يراع فى ابداء الحق « بعض من تتقى شوكته » (34) •

ولا نظن أن يكون هؤلاء الأشخاص أصحاب الشوكة الذين هم أهل للمداهنة والذين قد يلحقون أضرارا بمخالفيهم فى قضية اليهود هذه سوى بعض أولي الأمر أو بعض كبار التجار والصناع الذين كانوا يتماملون مع اليهود من سكان البلاد ومن الوافدين من المنطقة المسيحية من الأقدالس ، فأطرى السنوسي صاحبه التنسي على صحة جوابه وسمة علمه وقوة بصيرته من ناحية ، وعلى شجاعته واقدامه على ابداء آرائه فى القضية المطروحة عليه رغم الأخطار التي قد تلحق به من جراء ذلك من ناحية أخرى ،

ولاعطاء فكرة عن هذا الجواب الذي أذاع شهرة الحافظ التنسي ، وأثار اعجاب معاصريه من العلماء ارتأينا أن ندرج فقرة من مقدمته فيما يلي ، وقد استهل التنسي النص بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمة قال فيها : « فاعلموا نور الله بصائركم وطهر من

<sup>34</sup> س € الميار » ، ج 2 ، ص 202 .

اتباع الهوى سرائركم ، أن الشريعة المصدية نسخت كل ملة ، وشفت القلوب السقيمة من كل علة ، اذا برزت شموسها ساطعة ، وبدت براهينها قاطعة ، وقام بحفظها العلماء الأعلام ، مكلفين بحراستها على مرور الأيام ، واعتنوا ببيان حكم مسألة السؤال عصرا فعصرا ، من زمن الصحابة الى هلم جرا ، وسنورد عليكم من كلامهم ما لا يبقى معه لبس ، ولا تتشوف الى غيره شه ، وأصل ذلك أحاديث مروية عن خير المرسلين وآثار وردت على وفقها عن الصحابة والتابعين ، اعتمد عليها قديما وحديثا علماء المسلمين » (35) ، وقد ورد الونشريسي بعد هذه المقدمة جواب التسمي في 13 صفحة من طبعة الميار الصحرية (36) ،

واذا رجمنا الى جواب التنسي ندرس معتواه وتتفحص حججه فهل نجده يعوي آراء شخصية واستنتاجات جديدة ؟ ٠

الواقع اننا عند مظالمتنا للجواب لم نلحظ أي جديد ، فان كان التنسي قد أبدى فيه سعة اطلاعه في مجال العلوم الشرعية ، وهذا ما لا يمكن انكاره ، فانه لم يزد على ذكر آراه من سبقه من أئمة الفقه وأقوالهم أمثال مالك ، وابن القاسم ، وابن رشد ، وابن يونس ، وابن عرفة ، واللخمي وغيرهم من الذين احتج بأقوالهم لاثبات رأيه في القضية التي طرحتها عليه الفرقتان المتخاصمتان من أهل توات ، غير أن صاحب « نظم اللار » لم ينفرد بهذه الخاصية وذلك أن الظاهرة الكبرى المعلم في ذلك الزمن كانت عند أكثر العلماء التبعية والتقليدية الاجتهاد والابتكار ، ومما يجدر ذكره أن الونشريسي قد نقل في « المعيار » فتاوي أخرى التنسي في موضوعات مختلفة ،

### د ـ « نظم الدر والمقيان في بيان شرف بني زيــان ، وذكر ملوكهم الاعيان ، ومن ملك منهم في سالف الزمان » :

بما أن « نظم الدر » هو أهم آثار التنسي وبما أن هدفنا هو تحقيق القسم الخاص منه بتاريخ بني زيان ، والتعليق عليه ، كان من البديمي أن تخصه بدراسة ضافية أكثر طولا من الدراسات السابقة الخساصة بالآثار الباقية للمؤلف .

<sup>35</sup> ـ • الميار ، ، ج 2 ، س 189 .

<sup>36 = «</sup> الميار » ، ج 2 ، ص 188 = 201

## البساب الثسالث

# نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان

« ونظم الدر » كتاب يقع فى جزأين لم يخصصه المؤلف لتاريخ الملوك من بني زيان فحسب كما قد يتبادر الى الذهن عند الاطلاع على العنوان، بل أورد فيه أيضا كما سنرى بعد قليل بالتفصيل أبوابا وفصولا أخرى فيها أدب كثير من منظوم ومنثور ه

## 1 ــ الباعث على تاليف الكتاب وهذفه :

أشرنا في فصل سابق خاص بحياة المؤلف الى سبب تأليف « نظم الدر » و واذا رجعنا الى مقدمة التنسي نفسه ، وهي مصدرنا الفريد لمحاولة بيان ما دفعه الى تصنيف كتابه ، نرى أنه أشار في مستهل الكتاب الى نهوضه في خدمة السلطان محمد المتوكل لما كان « من جملة من غمرته ألاؤه ، وتوالت عليه نعماؤه ، وألبسته منه حللا ضافية ٥٠٠ » (1) وقد بذل جهوده كلها في خدمته قائلا : « واستعملت في ذلك ما رجوت أن يكون نافقا من بضاعتي » (1) الى أن قال : « عسى أن أقوم بعض واجب حقه على ٥ » (1) وماذا فعل لشكر ولى نعمته لما أولاه من معروف ؟ قال : « فعزمت جعل الله الملك فيه وفي عقبه أبديا على الجمع له تصنيفا يكون ملوكيا » (1) ه

<sup>1</sup> \_ انظر مقدمة النص المحقق ء

غير أن هذا الكلام لا يبين حقيقة هذه النعمة التي غمرت المؤلف كما لا يبين نوع العلاقات التي كانت بين المؤلف وبين هذا السلطان وحاشيته كما ذكرنا آتفا ولم يذكر المؤلف أيضا انه عزم على تصنيف الكتاب بطلب من السلطان أو من أحد وزرائه أو أحد المقربين من البلاط .

وهكذا ، لا تكفينا المقدمة كي تتوصل لمعرفة السبب الذي دفع محمد التنسي في الحقيقة الى تصنيف « نظم الدر والعقيان » •

وكان هدف التنسي تقديم كتاب للسلطان « يشتمل على التعريف بنسبه، وسلفه الكريم ، وبيان شرفه فى الحديث والقديم . متبعاً بجملة صالحة من مناقب الملوك ومآثرها ٥٠٠ (2) ، ثم زاد « مكملا بالحكايات البارعة والوصايا النافعة ، والمخاطبة الفائقة ، والأشعار الرائقة والنسوادر المستغربة » (2) ، وهذا ما سنراه بالتفصيل عند حديثنا عن محتوى الكتاب ،

وهكذا اذا اعتمدنا على العنوان أولا وعلى هذا الكلام الأخير للمؤلف ثانيا ، نرى أن الهدف الأول من تأليف الكتاب هو اثبات شرف السلطان ، وسنعود الى الحديث عن هذا الموضوع فى الفصل الخاص بقيمة الكتاب ، وقد ألعق هذا القسم بالأبواب الثلاثة الأولى من القسم الثاني وموضوعها السياسة وخهال الملوك ، أما باقي الكتاب من حكايات ، ونوادر ، وأشعار ومواعظ وحكم ، فكان من باب التكميل كما صرح المؤلف بذلك فى المقدمة ، هذا ولم يذكر التنمي ما كان يقصد بهذا التكميل ؟ فهل أراد حقيقة بمجموع كتابه أن يصنف تحقة أدبية لتسلية السلطان وقد خصص شطرا منها لاثبات شرفه والتحدث عن أجداده من قريش وآل البيت ، والأدارسة الذين جعل بني زبان من سلالتهم كما سنرى ؟ ، هذا ما نظن ويؤكد ما نذهب اليه ، كلام المؤلف الذي أوردنا آتفا ، وقد قال فيه انه ويؤكد ما نذهب اليه ، كلام المؤلف الذي أوردنا آتفا ، وقد قال فيه انه عزم على شكر السلطان بالجمع « له تصنيفا يكون ملوكيا أدبيا » ، وهل يكون تصنيف كتاب « ملوكي أدبي » يقدم لسلطان لفير المرح والتسلية ؟

<sup>2 ..</sup> انظر مقدمة « نظم الدر » في النص المحقق -

ولكن هذا لم يمنع القسم الخاص ببيان شرف بني زيان من أن يحرز على قيمة تاريخية كبيرة كما سنبين ذلك فى الفصل الخاص بقيمة الكتاب •

# 2 - عنوان الكتاب:

ان العنوان المتداول بين المؤرخين والأدباء وكتاب السير والتراجم القدامي هو « نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان »، وهو في الحقيقة اختصار للعنوان الذي نجده في أكثر النسخ المخطوطة وان وجد بينها اختلاف في بعض الجزئيات أحيانا ، سواء ذكرت العنوان بحذافيره أو اختصرته (3) • أما في النسخة الأصلية التي اعتمدنا عليها لتحقيق الكتاب وهي أجود النسخ كما سنرى ، فاننا نجد في أولها العنوان الكامل للكتاب وهو « نظم الدر والعقيان في بيان شرف بني زيان ، وذكر ملوكهم الأعيان ، ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان » • وهذا العنوان رغم طوله لا يدل الا على القسم الأول من الكتاب وهو القسم التاريخي منه كسا

أما أحمد بابا التنبكتي فقد سمى الكتاب « نظم الدر والعقيان في دولة آل زيان » واضعا كلمتي « دولة آل » مكان « في بيان شرف بني » (4) وجاراه في ذلك ابن مريم (5) • ودعاه عبد الحي الكتاني في « فهرس وجاراه في ذلك ابن مريم (5) • ودعاه عبد الحي الكتاني في « فهرس الفهارس » « نظم الدر والعقيان في دولة بني زيان » (6) • وسماه أحمد المقري من جهته في « نصح الطيب » : « نظم الدر والعقيان في شرف بني زيان وذكر ملوكهم الأعيان » (7) مسقطا الجزء الأخير من العنوان • أما في كتاب « أزهار الرياض في أخبار عياض » فقد سماه مرة « نظم أما في كتاب « أزهار الرياض في أخبار عياض » فقد سماه مرة « نظم

 <sup>3</sup> ـ ان المعنوان الموجود في مخطوط تلمسان الآتي المحديث عنه هو : « المدر والعقيان في
شرف بني زبان » باسقاط الكلمة الاولى من المعنوان وهي « نظم » واسقاط « بيان »
قبل « شرف » »

<sup>4</sup> \_ د النيل » ، ص 353 ٠

<sup>5 .. «</sup> البستان » ، ص 248 ، ونود أن ننبه إلى أن ابن مريم كثيرا ما نقل عن أحمد بابا ،

<sup>6 -</sup> ج 1 4 س 193

<sup>7 -</sup> ج 6 ، ص 514 .

الدرر والعقيان » (8) مستعملا الدرر عوض الدر ومرة أخرى « نظم الدر والعقيان » (9) • الا اذا كان الفرق بين الجزأين من الكتاب الواحـــد مصدره خطأ ارتكبه الناسخ أو محققو الكتاب • ومهما يكن أصل الخطأ ، فان العنوان قد اختصر اختصارا كبيرا في كلتا العالتين •

# 3 \_ محتوى الكتاب : (10)

لم يقتصر التنسي على بيان شرف بني زيان وجلب الدلائل لاثبات رأيه كما لمحنا الى ذلك منذ قليل ، بل آدرج فى تصنيفه جزءا ضمنه تاريخ دولة بني عبد الواد من يوم بزغ نجمها الى الوجود على أنقاض الدولة الموحدية، الى زمان السلطان محمد المتوكل معاصر المؤلف الذي تولى الملك من سنة 868 هـ / 141 م الى سنة 873 هـ / 1468 م حسب بعض الروايات، وقد قدم المؤلف لتاريخ دولة بني زيان بفيمول أخرى خصصها كلها لتاريخ أسلافهم ، فكتب عن قريش ، وآل البيت ، وعن علي بن أبي طالب وعن البنيه العسن والعسين ثم انتقل الى تاريخ الإدارسة الذين جعل بن يزيان من سلالتهم ،

وقد رأينا فى النصل السابق الخاص بأهداف الكتاب ، أن المؤلف قد التبع هذا القسم التاريخي من كتابه بأبواب فيها أدب منظوم ومنشور لا علاقة له ببني عبد الواد ولا بتاريخهم ، أو بقضية شرفهم ولا بتلمسان أو المنرب الأوسط وكاد هذا المضمون الأدبي أن يعادل المضمون التاريخي طولا ، وجاءت أكثر النسخ التي عثرنا عليها فى مجلدين الأول منهما يضم القسم التاريخي ، والحجلد الثانى خصص للاقسام الأربعة الأخرى ،

<sup>8 -</sup> ج 1 ، ص 244 - 245

<sup>9</sup> ـ ج 3 ، ص 166

<sup>10</sup> ـ نود ان نتبه الى ان القسيس بارجيس نقل الى الفرنسية نص الباب السابع من 
کتاب و نظم الدر ٤ حت الدنوان التالي Elistoire des Bémi Zérjem rois de Tlemece أن الدرجة 
غير انه أساء فيم النص العربي في يعنى الفقرات فاركب أخطاء فاحشة في الترجيم من القصائد الطويلة الإيدانيا ، وقامت من جهنها اليس ماتون 
كما أنه لم يترجم من القصائد الطويلة الإيدانيا ، وقامت من جهنها اليس ماتون 
Un Collier de perles : بتحليل الكتاب كله تحت منوان

انظر ٥ الثبت المام للمصدر والراجع » في آخر هذا الكتاب -

### 4 \_ اقسام الكتاب:

أشار المؤلف فى مقدمة « نظم الدر » الى أنه قسم كتابه الى خمسة أقسام ثم قسم كل قسم الى عدد من الأبواب • ونذكر فيما يلي هذه الأقسام وأبواب كل قسم منها •

القسم الأول في التمريف بنسبه (11) ، وذكر سلفه وبيان شرفه في الحديث والقديم ، ويشتمل على سبمة أبواب :

الباب الأول: في ذكر نسبه الطاهر:

الباب الثاني : في فضل (12) العرب ، وخصوصا المضرية منهم •

الباب الثالث: في بيان شرف قريش ، وخصوصاً بني عبد مناف منهم .

الباب الرابع : في بيان شرف بني هاشم ، وخصوصا الطالبيين منهم .

الباب الخامس: في بيان شرف علي وبنيه ، وخصوصا الحسن والعسين منهم •

المستون المستون

الباب السادس : فى بيان شرف عبد الله الكامل وبنيه ، وخصوصـــــا الأدارسة منهم ٠

الباب السابع: فى بياذ شرف بني زيان ، وتتبع ملوكهم الى دولة مولانا فخر الزمان ، وهو أطول باب من الكتاب وهو الذي قمنا بتحقيق نصمه ،

القسم الثاني فيما يختص باللك من الخصال وما يتماق به من حسن السيرة وجميل الخلال ، ويشتمل على :

الباب الأول: في السياسة •

الباب الثاني: في الخصال التي بها كمال الملك .

<sup>11</sup> \_ يمنى السلطان محمد المتوكل -

<sup>12</sup> ـ في مخطوط باديز ( رقم 5173 ) : في ﴿ بِيانَ شرف ﴾ عوض في ﴿ فضل ﴾ ،

### القسم الثالث ، في ذكر ملح ، ونوادر مستظرفة رويت عن اجناس مختلفة ، وبه ستة عشر بابا :

الباب الأول: في ذكر ما روى من ذلك عن الظرفاء من الملوك والخلفاء • الباب الثاني : في ذكر شي ءمن طرف العلماء من أهل الظرف مــن كبار الملحــاء :

الباب الثالث: في ذكر شي ءمن محاسن الشعراء:

الباب السادس: في ذكر شيء من أخبار أهل الكهانة •

الباب السابع : في ذكر شيء من أخبار المغنين •

الباب الثامن: في ذكر شيء من أخبار النسابين •

الباب التاسع : في ذكر شي ءمن أخبار الفقهاء •

الباب العاشر : في ذكر شيء من أخبار الطفيليين •

الباب الحادي عشر: في ذكر شيء من أخبار النساء .

الباب الثاني عشر: في ذكر شي عمن أخبار الصبيان •

الباب الثالث عشر: في ذكر ظرفاء المجانين •

الباب الرابع عشر: في ذكر شي ءمن أخبار الثقلاء •

الباب الخامس عشر: في ذكر شيء من أخبار المغفلين • الباب السادس عشر: في المضحكات:

#### القسم الرابع في محاسن الكلام الستمهلة في النثر وفي النقام ، ويشتمل على ثهانية أبواب :

الباب الرابع: في ذكر شيء من طرف المحبين •

الباب الخامس: في نوادر الاعراب على بداوتهم •

الباب الأول: في بيان فضل الشعراء وذكر شي من فوائدهم • الباب الثاني يه في ذكر التشريع وهو أحد أنواع الاقتدار •

الباب الثالث: في التجنيس .

الباب الرابع : في التوجيه .

الباب الخامس: في الطباق .

الباب السادس: في فراغات النظر .

الباب السابع : في ألعكس وربما سمى قلبا .

الباب الثامن: في الاقتباس وحقيقته .

#### القسم الخامس والأخير في ذكر الواعظ والحكم الواردة عن مختلف الإمم ، ويضم اربعة أبواب :

الباب الأول: في الحكم النبوية .

الباب التاني: في الحكم غير النبوية .

الباب النالث: في المواعظ النبوية .

الباب الرابع: في المواعظ غير النبوية .

هكذا قسم المؤلف كتابه ، واذا استثنينا الباب السابع من القسم الأول وهو الباب الخاص بتاريخ ملوك بني زيان . وما روى فيه المؤلف من قيمائد قالها شعراء مفاربة ، واستثنينا أيضا بعض المعلومات المنشورة في الأبواب السابقة الخاصة بالعرب وأجداد بني عبد الواد من بني هاشم وأبناء علي بن أبي طالب والأدارسة حسبما ذهب اليه المؤلف . فان باقي الكتاب خال خلوا تاما كما ذكرنا آتها ، من ذكر بني زيان بل من كل أخار المغرب وأدب المغرب ه

## 5 \_ محتوى القسم الأول:

وبمد أن انتهينا من عرض محتوى مجموع الكتاب عرضا سريعا ، مكتفين بسرد عناوين الأقسام والأبواب ، نرى لزاما علينا أن نعود الى موضع اهتمامنا وهو الباب السابع من القسم الأول ، والمتضمن لتاريخ بني عبد الواد ، فندرسه دراسة مفصلة ، ونعنى على الخصوص بالكلام عن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف وعن طريقة تصنيف الباب ، وعن أسلوب التنسي فى نثره وشعره • كما رأينا من الضروري أن نوجه بعض العناية للابواب السابقة التي جعلها المؤلف كما سبق وبينا ، مقدمة لهذا المال فنحللها تحليلا مفصلا •

## 6 \_ محتوى الأبواب السنة الأولى من القسم الأول:

رأينا أن موضوع القسم الأول هو التعريف بنسب السلطان محمد المتوكل ، وبنسب ملوك بني زيان كلهم وهو الهدف من تأليف الكتاب كما قدمنا ، وهو المحتوى الذي يشير اليه من ناحية أخرى عنوان الكتاب ، وقد بينا من قبل أن هذا القسم يشتمل على سبعة أبواب تدرج فيها المصنف من جذع الشجرة وهم العرب حسبما ذهب اليه من اعتبار بني زيان من سلالة النبي (ص) ، الى أن بلغ الفرع الذي هو محور بعثه وهم بنو زيان (13) .

أما الباب الأول (14) فقد استهلكه بذكر نسب السلطان ، فأورد الروايات المختلفة فى الموضوع وسنستعرض ذلك عند حديثنا عن قضية شرف بني زيان فى الفصل الخاص بقيمة الكتاب ، ثم اتبع نسب السلطان بنسب علي بن أبي طالب ، وقد رفعه الى عدنان ثم ذكر نسب عدنان نقلا عن ابن اسحاق فى « سيرته » ، وهو بهذا يوصل نسبب بني عبد الواد الى النبي (ص) كما سبق وأشرنا « ولما كان نسب أمير المؤمنين نصره الله موصولا بنسب المصطفى (15) ، خصص المؤلف الباب الثاني (16) من هذا القسم الأول لبيان « فضل العرب وخصوصا المضرية منهم » » وأورد

<sup>13 -</sup> ولاعظاء تكرة عن طول كل فصل من فصول حلاا القسم الذي نقرم بتحليله فيما يلي نفار في العاشية بداية كل باب وكل فصل ونهاية كل واحد ، وذلك بدكر ارتام الأوراق في النسخة الأصلية التي معيناها « ا » كما سنرى عند بسط منهاجنا في التحقيق ، وعند الكلام على النسخ التي اعتباناها .

<sup>14 -</sup> من الورقة ( 2 و ) الى الورقة ( 4 و ) .

<sup>15 --</sup> ردئة ( او ) ،

<sup>16 =</sup> من الورقة ( 14 ) الى الورقة ( 15 ف ) .

فى الفهمل الأول (17) من هذا الباب « فضل العرب على غيرهم من الأمم » أحاديث نبوية ، وقصصا من الجاهلية مثل قصة حاتم الطائي ، وأبياتا شعرية تثبت فى نظره فضل العرب على سائر الأثمم وعلل تناوله لموضوع فضل مضر فى القصل الثاني (18) ، يقوله : لما اختصت به صلى الله عليه وسئلم مضر دون غيرها » (19) ، وأورد فى هذا القصل الى جانب الحكايات التي تبتت فضل هذه الفئة من العرب ردودا على الشعوبية الذين كانوا كما هو معروف لا يقرون بفضل العرب على العجم بل يقللون من شأنهم ،

وفى بداية الباب الثالث (20) « فى فضل قريش وخصوصا بني عبد مناف منهم » احتج المؤلف لتناول هذا الموضوع بانتساب صاحبه السلطان محمد المتوكل لقريش ، وقسمه الى فصلين :

القصل الأول (21) في فضل قريش والقصل الثاني (22) في فضل عبد مناف ولاثبات تعوق قريش على باقي العرب ، استشعد بأحاديث كثيرة ، وبأخبار تاريخية منها مسألة حلف الفضول وبشعر كثير (23) واعتمد على قصص من السيرة وعلى أبيات شعرية لتبيين فضل بني عبد مناف في القصل الثاني ، ويلي هذا القصل الباب الرابع (24) « في بيان شرف بني هاشم وكرر التنسي هنا أنه تعدث عنهم لاتصال نسب السلطان محمد المتوكل بهم ، ولبيان فضل هذه القبيلة اعتمد أيضا في القصل الأول (25) الخاص بها ، على بعض الأحديث النبوية ، وعلى بعض الأشعار ،

<sup>- 17</sup> \_ من الورثة ( 14 و ) الى الورثة ( 11 ق ) -

<sup>18</sup> \_ من الورقة ( 11 ق ) إلى الودقة ( 15 ق ) .

<sup>19</sup> \_ الورقة ( 14 و ) •

<sup>20</sup> \_ من الررئة ( 15 ظ ) الى الورئة ل 24 ك ) .

<sup>21 -</sup> من المورقة ( 15ظ ) الى المورقة ( 20ظ ) ،

<sup>22</sup> \_ من الورقة ( 20 فل ) إلى الورقة ( 24 فل ) ،

<sup>23</sup> ـ قال الؤلف بهذا الصدد : « كانت العرب تقدم قريشا في كل قضيلة الا في الشعر حتى ثشا في قريش عمر بن أي دبيعة > والمحارث بن خالا > وهبد الله بن قيس فو الزيات ( كلاً ) ومبد الله بن عمر العربي > قاترت لهم العرب كلها بالتقدم في كل قضيلة حتى في الشعر > ( متخلوط « أ » > ودقة 18و ) م.

<sup>24</sup> \_ من الورقة ( 24ش ) الى الورقة ( 45ش ) ،

<sup>25</sup> \_ من الورثة ( 24% ) إلى الورثة ( 330 ) -

والقصص من الجاهلية ، وذكر المؤلف فى الفصل الثاني (26) » فى شرف الطالبيين حياة أبي طالب الذي أثبت اسلامه ، وتحدث عن أشهر أبنائه مثل جعفر الطيار وابنه عبد الله ، ومثل عقيل وغيرهم .

وخصص الباب الخامس (27) لبيان « شرف علي وبنيه وخصوصا العسن والحسين منهم » وذكر في القصل الأول (28) تقوق علي وبنيه من غير الحسين الذين ذكر فضلهما في فصل خاص وقد أورد من غير الحسن الأول الذين ذكر فضلهما في فصل خاص وقد أورد كلها فضل علي ، كما انتقى بعض أقواله من حكم ، وشعر ، وكان محمد بن الحنفية من بين أبناء علي الذين جاء ذكرهم في هذا القصل ، والجدير بالملاحظة أن المؤلف ذكر قصيدة بكر بن حماد التاهرتي المشهور في رئاء علي وذم قاتله ابن ملجم (29) و وجاء الفهل الثاني (30) « في ذكر علي والحسن والنهما زاخرا بالأحاديث النبوية ، والقصائد ، والأخبار الحسن والمنه ، أله فضل « سيدي أهل الجنة (31) وذكر أهم مراحل حياة العسن وبنيه ، ثم اتبعها بذكر أخبار الحسين وبنيه ، وأورد أفساكل أشهر طوائف الشيعة ولمحة تاريخية ذكر فيها تاريخ الدولة

وللباب السادس (32) « فى ذكر عبد الله الكامل وبنيه وخصوصا الأدارسة منهم » علاقة مباشرة بموضوع بني زيان وذلك أن المؤرخين َ الذين اعتبروا ملوك تلمسان من الشرفاء ومنهم يعيى بسن خلسدون والتنسى ، قد نسبوهم الى الأدارسة ، وهذا الباب ذو فصلين أيضا ،

<sup>26 ...</sup> من الورثة ( 33و ) الى الورثة ( 45 ف ) .

<sup>27 =</sup> من الورقة ( 45ظ ) الى الورقة ( 98و ) ،

<sup>28 =</sup> من الورنة ( 45 ق ) إلى الورنة ( 66 ق ) ،

<sup>29 ...</sup> روى التنسي من مده القسيدة 16 بينا أولها : قل لابن طحبم والأقدار غالبة - هدمت ويحبك الاسلام اركانسا

<sup>30 -</sup> من الورقة ( 666 ) إلى الورقة ( 686 ) .

<sup>- (300 / -33 ·</sup> G · (300 / -33 · G · - 30

<sup>31</sup> ــ قال من : ﴿ العسن والعسين سيدا أهل الجنة » ،

<sup>32 -</sup> سن الورقة ( 98و ) الى ( 130و ) -

الفصل الأول (33) « فى ذكر عبد الله الكامل وبنيه » • « وعبد الله هذا من حفده العسن بن علي وأمه فاطمة بنت العسن بن علي • وأورد المؤلف فى هذا الفصل قصصا من السيرة النبوية ، وأشعارا ، وأخبارا تاريخية لاثبات شرف عبد الله الكامل • وقد استهل الفصل الثاني في ذكر الأدارسة واخوتهم السليمانيين » (34) بقوله : « لما كان نسب أمير المؤمنين مولانا المتوكل نصره الله يختص من بني عبد الله الكامل بادريس عند قوم وبأخيه سليمان عند آخرين خصصنا هذا الفصل للكلام على ما يختص بهما » (35) ثم أورد تاريخ ادريس من يوم غادر المشرق الى أن وصل الى أوليلي بالمغرب الأقيمى • ثم تحدث عن ذريته وذكر انتساب بنى زيان الى أحدهم أو الى أحد أبناء أخيه سليمان •

## 7 - الباب السابع في بيان شرف بني زيان:

#### آ ) \_ مصادر البياب :

لقد اعتمد محمد التنسي لكتابة هذا الهاب الخاص بتاريخ ملوك بني عبد الواد ، على ثلاثة أنواع من المصادر ، الأولى معروفة ، والثانية لا نعرف عنها الا النزر اليسير ، أما المصادر الثلاثة فلا نعرف شيئا عنها (36) •

ان أهم مصدر اعتمد عليه المؤلف لتدوين هذا الباب هو « بنية الرواد، في أخبار بني عبد الواد، وما حازه مولانا أبو حمو من الشرف الشاهق الأطواد » ليحيى بن خلدون والمعروف أن مؤلف هذا الكتاب قد تولى منصب كتابة الانشاء بتلمسان ، للسلطان أبي حمو موسى الثاني ، وقد

<sup>33</sup> \_ س الورقة لـ 98و ) إلى 116و ) -

<sup>34</sup> \_ من الورقة ( 116و ) الى ( 130و ) .

<sup>35</sup> \_ الورقة ( 116و ) ، ومن الملاحظ أننا وجدنا في هذه النسخة ، بالكلام ، مــــكان د للكلام » ، فصححنا الخطأ .

<sup>36</sup> ــ لقد رجعنا للتوصل الى معرفة هذه الكتب ومؤلفيها ومحتواها الى عدد كبر من البيلوفرافيات القديمة والعديثة ، وكتب التراجم ، ويعض الكتب التي توسينا من مواضيها اتها ربعا ورد فيها ذكر هذه المصادر التي استعملها النسسي ، فوققنا مرات ، وخاب تمانا مرات الحرى .

كتب لمستخدمه هذا كتابا في تاريخ الدولة خصص حوالي ثلثيه لدولة أبي حدو (37) • وقد أكثر التنسي من الرجوع الى هذا الكتاب في الباب السابع الخاص بتاريخ بني زيان ، وورد ذكره أيضا في الأبواب السابع وعلى الخصوص في بداية الباب الأولى « في ذكر نسبه الطاهر » أي نسب السلطان المتوكل •

وقد لاحظنا أن التنسى نقل من « بفية الرواد » بين الحين والآخر جملا أو عبارات ، بل لأحظنا أنه نقل منه مرة فقرة طويلة بعذافيرها من دون أنْ يَعْير منها ولو كلمة واحدة ومن دون أن يصرح مع ذلك بنقله من كتاب يحسيي بن خلدون ، والفقرة المنقولة هي في وصف « المنجانة » (38) التي كانت لملوك تلمسان بقصر « المشور » . ومع أن التنسي معذُّور بعض المذر في نقله فقرة في وصف شيء نادر لم يرآه بينما شاهَّده صاحب « بغية الرواد » عيانًا فوصفه في كتَّابه ، نرى أنه كان عليه أن يذكر مصدره • ونجد في « نظم الدر » فقرة أخرى متعلقة بظروف استيلاء بني عبد الواد على الحكم بتُلمسان (39) نقلت أخبارها أَحَيَانَا بِالعِبَارَاتُ وَٱلْأَلْفَاظُ نَفْسُهَا مَنْ « بِغْيَةَ الرواد ﴾ ، غير أننا نبادر بالقول أن النقل من كتاب يحيى بن خلدون بهذا الشكل نادر ، فاذاً استثنينا هذه الفقرة الأخيرة ، والفقرة المتقدمة الذكر في وصف المنجانة والتي نقلها بحدَّافيرها ، فائنا لم تلاحظ نقلا حرفيا من « بغيَّة الرواد » في باقمي الكتاب، وقد انقطمت هذه الأخبار المنقولة عن يعيي بن خلدون سنة 777 هـ / 1376 م في عهد أبي حبو الثاني . ونود أن ننبه الي أن المؤلف قد أضاف أحيانا الى ما أُخذه عن « تَبْنية الرواد » تفاصيلً كثيرة في الفقرات التي ذكر فيها هذا المصدر ، وكذلك في الفقرات الأخرى التي لم يذكره فيها ، والتي تأكدنا أنه استمد أكثر أخبارها منه وذلك لتطابق الألفاظ سنها بعد المقارنة .

<sup>37</sup> ـ راجع مقالنا : « من آثارنا الممورة : « بقية الرواد في أخيار بني عبد الواد » لابي زكريا يسيى بن خلدون » في « الاصالة عدد 13 مارس ــ أبريل 1973) من 223 ـ 222 . 38 ـ انظر في النصى المحقق : ورفة 156 و 157 من المخطوط الاصلى .

<sup>99 -</sup> انظر في نص ﴿ نظم الله ﴾ اللاحق في الفصل الخاص ﴿ باستبلاء بني عبد الواد على المحكم ﴾ ، ابتدا عدم كلام التنسي : ﴿ واعتقل الامير أبا سعيد موضعهم ، . . ، . . ( ورقة 131 ) .

وعلاوة على هذه التفاصيل المزيدة ، نجــد مؤلف « نظم الدر » لا يقتدي بصفة مستمرة بيحيى بن خلدون ، ولا يجاريه دائما في بسط الأخبار ، بل نجده يجادله في بعض المواقف ويخالفه . ومثال ذلك مخالفته لخبرا موت السلطان أبى زيان الزياني الواقع حسب رواية يعيى ابن خلدون في أثناء الحصار الذِّي ضربه على تلمسآن يوسف بن يعقوب المريني ابتداء من سنة 698 هـ / 1299 م ، وقد عارض التنسي خبر صاحب « بغية الرواد » استنادا ُ لرواية مؤلف كتاب « درر الغّرر » الآتي الذكر ، وفاضل بين المصدرين ففضل رواية « درر الغرر » ، لأن مُؤلفه عاصر الحوادث التي ذكر أخبارها ، وأكثر من ذلك أنه حضر حيمار تلمسان الذي يتعلق به الخبر . فقال : « وما ذكرتاه من أن السلطان أبا زيان مآت أيام الحصار ، وأن موت يوسف بن يعقــوب كان في أيام الملك أبي حمو ، هو نص صاحب « درر الغرر » ، وهو أقعد بالقضية اذ كانَّ حاضرا للحصار المذكور ، وهو خلاف ما زعمه صاحب « نِفية الرواد » من أن موت يوسف بن يعقوب كان أيـــام السلطان أبي زيان » (40) وأن هذا المثال يقدم لنا دليلا قاطما على أنْ التنسي لم يقلد تقليدا أعمى أي مصدر من مصادره ، بل وازن بينها ونقد محتواها ، وذلك بمرأى وبمسمع من القاريء ، وهذه طريقة نادرة في تدوين كتب التاريخ القديمة لا تجدها الا عند كبار المؤرخين .

ومن مصادر هذا الباب من « نظم الدر » ، كتاب « زهر البستان فى دولة بني زيان » لمؤلف مجهول ولم نمثر الا على السفر الثاني منه ، محفوظا فى قسم المخطوطات لمكتبة بريطانية (41) ، وهو حسب القرائن كتاب فى ثلاثة أجزاء كتبه صاحبه فى عهد السلطان أبي حمو موسى الثانى (42) ، وقد دونت فى السفر الثانى الذي انتهى الينا ، أخبار

<sup>40</sup> \_ أنظر في النص المنشور ، ورقة 143 -

<sup>41 -</sup> السفر الثاني من ٥ زهر البستان ٢ ، مخطوط محفوظ بمكتبة جون واباندس بصا تشيستم تحت رتم 28 2، وعدد اورانه 93 ، وقد ذكر الاستاذ عبد الحبيد حاجبات من جاسة الجزائر انه ينوي القيام بتحقيقه .

<sup>42</sup> ـ راجع مقالنا : « مخطوطات لم تكتشف : زهر البستان في دولة بني زبان » ؛ في « النقافة » عدد 13 ، 1973 ؛ ص 55 – 66 ·

خمس سنوات من ملك هذا السلطان وذلك من سنة 760 هـ / 1359 م وهي سنة احيائه ملك آبائه الى سنة 764 هـ / 1363 م ، وقد أعلن المؤلف عن السفر الثالث فى آخر السفر الثاني • ومما تجدر الاشارة اليه ان التنسي هو الكاتب الوحيد الذي ذكر هذا الكتاب حسبما وصلت اليه أبحائنا ، ولم يذكر التنسي انه استمد منه بل اكتفى بالاحالة عليه لمن يطلب المزيد من المعلومات عن أخبار حروب أبي حمود موسى • غير أن يطلب المزيد من المعلومات عن أخبار حروب أبي حمود موسى • غير أن ذكر الكتاب يثبت لنا أن المؤلف قد رجع اليه واطلع على محتواه (43) •

ومن المصادر التي لا نعرف عنها شيئا شيئا ، وانفرد التنسي بذكرها ، كتاب « درر الغرر » المتقدم الذكر فى حديثنا عن « بغية الرواد » ، ورأينا هناك أن التنسي فضل مرة روايته على رواية يعيى بن خلدون ، وذكر حيذاك أن التنسي فضل مرة روايته على رواية يعيى بن خلدون ، وذكر حيذاك أن مؤلفه حضر حصار تلمسان الذي دام سبع سنوات من الي المقود الأولى من القرن الثامن ، ولا نعرف حصبما بلغنا من أبحاثنا الى المقود الأولى من القرن الثامن ، ولا نعرف حصبما بلغنا من أبحاثنا والكتاب المفاربة الذين رجعنا الى مؤلفاتهم علنا نعثر على أي اشارة الى والكتاب ، وقد رأينا الظاهرة نفسها آنفا عند حديثنا عن مصدره السابق « زهر البستان » ، الذي انفرد هو أيضا بذكره ، وهذا مسن غريب الصدف ،

هذه هي المصادر التي جاء ذكرها فى هذا الباب ، ومسا يستوقف النظر أن التنسي لم يرجع الى كتاب « العبر » لعبد الرحمن بن خلدون اذ أنه لم يذكر الكتاب بتاتا ولم ينقسل منه حسب الظاهر مع أن عبد الرحمن بن خلدون توفى قبل وفاة التنسي باحدى وممسين سنة ومن الراجح أن مؤلف « نظم الدر » لم يعرف كتاب « العبر » لأنه

<sup>43</sup> ـ زيادة على ذكر الكتاب فى هذا الباب الخاص بينى زيان قد ورد ذكر « زمر البستان » فى الباب السادس الخاص « ببيان شرف عبد الله الكامل وبيته » مخطوط « أ » ورقة ( 124 ظ ) .

لو اطلع على هذا المؤلف وخصوصا على الفصل القيم منه فى تاريخ بني عبد الواد ، كما تردد فى الرجوع اليه والاستمداد منه (44) •

هذا فيما يتعلق بالعهود الأولى للدولة الزيانية التي سبقت حيساة التنسي وقد حظيت باهتمام المؤرخين ، أما عن المدة التي عاصرها المؤلف. وهي توافق القرن التاسع الهجري ، فقد الهرد هو بذكر أخبارها كبا سنبين في الفيط القادم الخاص بقيمة الكتاب ،

وليس هناك أي بينة أو اشارة تدلنا على المصادر التي اعتمدها التنسي للكتابة عن أخبار تلك الفترة ، مكتوبة كانت أو شفهية ، الا ما ذكره مرة في الفقرة التي خصصها للسلطان أبي مالك عبد الواحد بن أبي حمو (45) الذي تمكن من التغلب على بني مرين ، وتدويخ بلادهم ، وفرض عليهم أحد المطالبين بالعرش (46) ، فلما تكلم التنسي

<sup>44</sup> \_ بما اننا بصدد الحديث عن الكتب التي اعتمد عليها التنسي لكتابة تاريخ بني هبد الواد ، رأينا من المفيد أن نذكر المصادر التي رجع اليها لتصنيف الأبوآب السابقة من القسم ، وقد أشرنا إلى أنها كلها أيضا في التاريخ ، فالى جانب المؤلفات المشرقية المشهورة « كالكامل » للمبرد ، « وسيرة ابن أسحاق » جاء في هذه الأبواب ، ذكر : « بِفِيةَ الرواد » و « دور الفرو » ، وقد استعملهما المؤلف أيضا كما ذكرنا آنفًا في الباب « في بيان شرف بني زيان » ، و « ترجمان العبر » ، ولم نتوصل الى معرفة هذا الكتاب الذي لم نعرف موضوعه ولا مؤلفه ، وقد ذكره المؤلف ثلاث مسيرات ( ورقة 2 ظُ ) و ﴿ 124 ظُ ) و ( 129و ) من مخطوط ﴿ ١ ٥ ، والبكري ولم يزد الوُّلَفَ على أن ذكر هذا الاسم ، وبعد البحث والوازنة بين هذه الكتب توصَّلنا ألَّى التَّاكد من أنه قصد كتاب و المسالك والمالك ، لأبي عبيد الله البكري ، و و اللخيرة ، . ونظن انه قصد ٥ اللخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لعلى بن بسام ، وقد جاءت أسماء عله المصادر الأربعة في فقرة صغيرة من الفصل الثاني من الباب السادس ﴿ في ذكر الإدارسة واخوتهم السيلماتيين » . وقد راينا من المقيد نقلها قيما يلي ، قال المؤلف : ٥ . . كان بالاندلس من عقب الادارسة أخوان جليلان وهما على والقَّاسم ابناً حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن عبد الله بن عمر الديس ، هكذا ذكر تسبهم صاحب « ترجمان العبر » وأما صاحب « دود القرر » فتقل عن البكري أنَّه حمود ين أبي الميس بن عبد أله بن عبر بن ادريس ، وقال صاحب « اللخيرة ، هو حمود ابن . ، ، ورقة ( 124ظ ) من مخطوط د 1 ، ،

أن جله المفترة تعطينا مرة اخرى فكرة من كيفية استعمال التنسي لمصادره ، غير أنه في حله المرة لم يوانن بين حله المصادر ، بل ذكر أقوالها المختلفة من دون أن يتخط موقفا ، خلافا لما راينا في الفقرة السابقة الخاصة بموت السلطان أبي زبان أذ فاضل حينالك بين رواية صاحب و بفية الرواد ، ورواية صاحب « ديد الفرد » .

<sup>45</sup> ـ تولى الحكم من سنة 814 هـ / 1411 م الى سنة 827 هـ / 1424 م · 46 ـ هو محمد بن ابي طريق بن ابي منان ·

عن تسليم محمد أبي مالك عبد الواحد من بني مرين مقاليد الحكم ، قال : « فحدثني بعض من حضر وقت التسليم أن السلطان ٥٠ (47) .

فهذه هي المرة الوحيدة بعد وفاة أبي حمو الثاني وتولية أبي تاشفين ، التي ذكر فيها المؤلف مصدرا الأخباره ، ومما يستوقف النظر ، أن هذا المصدر شفهي لا كتابي ، وبما أن المؤلف لم يذكر فى غير هذه المناسبة ، مصدرا شفهيا ، وبما أنه لم يذكر كما قدمنا أنه رجع الى أي مصدر مكتوب لتدوين تاريخ الفترة التي عاشها ، جاز لنا أن نرجح أن التنسي قد اعتمد فى تصنيف أخبار هذه العقبة اما على مشاهداته الخاصة ، واما على ماروى له مباشرة شهود الأحداث سواء بتلسان عاصمة المملكة أو خارجها ،

وبالاضافة الى ذلك لا ندري اذا كأن المؤلف قد استمعل الوثائق الرسمية من الرسائل والمعاهدات المحفوظة بدواوين المملكة لتصنيف كتابه و فلم يحدثنا على سبيل المثال في الباب « في بيان شرف بني زيان » مرة واحدة عن كتاب أرسله ملك من الملوك أو أرسل له و ومعا يزيدنا تشككا في رجوع المؤلف الى الدواوين الحكومية جهلنا لنوع العلاقات التي كانت مع القصر كما قدمنا سابقا في القصل الخاص بحياته و

### ب ـ طريقة تصنيف الباب:

لما كان هذا القسم من الكتاب هو الذي قمنا بتحقيق نصه ، والتعليق على غوامضه ، لم نر من الضروري القيام بتحليل محتواه بالتفصيل . فاقتصرنا على التنبيه الى مميزاته وطريقة التصنيف التي سار عليها المؤلف.

وأول ما تجدر ملاحظته ، أن المؤلف خلافا لما فعل فى الفصول والأبواب السابقة ، وخلافا لما ذكر فى عنوان الباب ــ وهذا أهم ما يلفت الانتباء ــ لم يول قضية شرف بني زيان اهتماما كبيرا فى هذا الباب الذي كان من المنتظر أن يخصصه كله أو جله ، لبيان هذا الشرف ،

<sup>47</sup> ـ انظر في هذا النص المحقق ورقة 207 ،

وان يوضح فيه رأيه بانتساب ولي نعمته الى الأدارسة والعسن بن علي، فاذا استثنينا بعض التلميحات والاشارات بين الحين والآخر ــ وقد قل عددها ــ فائنا نلاحظ أنه لم يبال بالموضوع مبالاة كبيرة من بداية الباب الى نهايته ، بل خصص هذا القسم كله من الكتاب لعرض تاريخ ملوك الدولة .

وهكذا نرى أنه لو اقتصر على الشطر الثاني من عنوان هذا الباب فقال : « تتبع دولهم ( بني عبد الواد ) الى دولة مولانا المتوكل فخر الزمان » لكان ادل على مضمون هذا القسم من الكتاب .

ومما يستوقف النظر أيضا ، أن المؤلف بادر من أول وهلة الى ذكر « أول من قام منهم بوظيفة الملك » فلم يمتن بأخبار القبيلة قبل أن تقتطع لنفسها ناحية تلمسان ، وتستولي على الحكم ، خلافا لما فعل يحيى بن خلدون على سبيل المثال ، فقد خصص صاحب « بغية الرواد » قسما طويلا من كتابه « للتعريف بكنه قبيل عبد الواد, وأوليته » (48) ، أما التنسي فقد اكتفى بذكر كيفية انتهاء الملك الى بني عبد الواد ، فى عهد الخليفة الموحدى المأمون ادريس بن المنصور (41) ،

وقد رتب المؤلف هذا الباب حسب تتابع الملوك ، وفصل بعبارة «ثم بويع » بين أخبار كل ملك وأخبار الملك الذي تلاه على العرش ، ومما زاد هذا التقسيم وضوحا ان كتاب أكثر النسخ التي رجعنا اليها ، وخصوصا النسخة الإصلية التي جعلناها أساسا للتحقيق والتي كتبت والمؤلف على قيد الحياة ، قد كتبوا هذه العبارة الفاصلة بين أخبار ملك وملك ، بحروف بارزة وأحيانا ملونة كما سنرى عند وصفنا للنسخ التي اعتمدناها ، وكان بامكان المؤلف أن يقسم هذا الباب الى فصول ، ويسند له عنوانا على غرار ما فعل

<sup>48</sup> ـ • البغية » ، ج 1 ، من ص 7 الى ص 105 •

<sup>49</sup> ـ تولى الخليفة ادربس المأمون الحكم من سنة 624 هـ / 1227 م الى سنة 630 هـ / 1232 م .

فى الأبواب السابقة من الكتاب ، ولكنه لم يفعل ، فقمنا بهذا العمل مكانه عند ضبط نص هذا القسم من « نظم الدر » كما سنوضحه فى مكانه •

وقد ذكر المؤلف فى أغلب الأحيان ، تاريخ بيعة كل سلطان من سلاطين بني زيان ، ومدة ملكه ، كما ذكر تواريخ أهم الأحداث التي جرت أثناء حكمه ، فبينما نجده أحيانا لا يزيد على ذكر سنة وقوع الحادث ، نجده أحيانا أخرى يورد اليوم وعدده من الشهر واسم الشهر والسنة .

وأنهى المؤلف هذا القسم بالكلام عن معاصره السلطان أبى عبد الله محمد بن أبي زيان الملقب بالمتوكل على الله • ولم يطل كلامه عنه اذ آخبر انه كان كما ذكرنا آنها فى الفصل الخاص بآثاره ، ينوي أن يفرد لاخبار هذا الباب أدرج قصيدة طويلة فى أربعة ومائة بيت مدح بها محمد المتوكل وأبناءه ، وقد قالها بمناسبة التصار السلطان سنة 868 هم / 1463 م ، على بعض المتمردين عليه حسبما سنذكر بالتفصيل عندما نصل الى الحديث عن شعر المؤلف •

وأنهى المؤلف هذا الباب فى بيان شرف بني زيان بثلاثة رسوم ذكر فى كل واحد منها شجرة نسب ، الأولى من المتوكل الى جده أبى حمو الثاني، والثانية من أبي حمو الى جده يضراسن ، والثالثة والأخيرة من أمير المسلمين يضراسن الى جده طاع الله .

ومما يسترعي انتباهنا هو أن المؤلف قد أدرج بين الأخبار التي أوردها في هذا الباب بعض الأبيات الشعرية التي قد تكثر أحيانا لتصبح قصيدة طويلة • ومع أن الشعر قد ورد في أغلب الأبواب والفصول السابقة ، فأن ما يستوقف نظرنا في هذا الباب ، أن بعض هذه الأبيات وهمذه المقائد لم يكن لها علاقة مباشرة بالأحداث ، وأنما أوردها المؤلف للمتشيل واستخراج مغزى الأحداث ، وهذا يؤكد ميله للأدب وشففه به • وقد مهد لها أحيانا بعبارات وجمل مختلفة ، فمرة يقول « فكأنه المعنى بقوله » ومرة أخرى وفلان « أحق الناس بقول من قال » وهكذا • وفي أكثر الأحيان لم يقدم المؤلف هذا النوع من الشعر ، كما أنه لم يذكر في الغالب اسم قائل الأبيات التي تمثل بها •

والى جانب هذا النوع من الشعر ، أورد التنسي فى هذا الباب قصائد طويلة قالها بعض الملوك من بني عبد الواد أو بعض شعرائهم ، ومنها قصيدته الأخمة الذكر ، ومنها أيضا أربع قصائد طويلة للشاعر التلمساني المشهور محمد بن يوسف الثغري القيسي الذي سبق أن أشرنا اليه ، وكان لكل هذه القصائد ارتباط وثيق بسياق الحديث ، وكثير ما كانت تلقى فى المحافل التي كان ينظمها ملوك تلمسان كل سنة بقصر « المشور » بمناسبة المولد النبوي ،

واذا استثنينا هذه الأبيات وهذه القصائد ــ وان كان لبعضها صلة بالموضوع كما قلنا ــ فليس فى الباب أية استطرادات ، وهذا خلافا لمادة عدد كبير من المؤلفين فى العصور السابقة .

#### ج ) .. القيمة التاريخية للباب السابع :

## 1 \_ محاسن هذا الباب:

ان نظم الدر هو أحد الأركان الثلاثة التي يعتمد عليها الباحث في تاريخ دولة بني زيان ، وتاريخ المغرب الأوسط فى عهدهم • أما الركنان الآخران فهما « بفية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبد الواد » لابي زكرياء يحيى بن خلدون ثم كتاب « العبر » لأخيه عبد الرحمن ، ولم نعتبر كتاب « زهر البستان فى دولة بني زيان » من الأركان ولم نضفه الى هذه الكتب الثلاثة ولا يرجع ذلك لعدم أهميته وانما لبتره اذ لم ينته الينا سوى قسم واحد من هذا المصدر الهام كما قدمنا (50) •

ان أكبر مزية لكتاب التنسي هذا أنه المصدر العربي الوحيد لتاريخ دولة بني زيان فى فترة تزيد على سبعين سنة أي بدءا من التاريخ الذي انتهت فيه أخبار السفر الثاني من « زهر البستان » وذلك سنة 764 هـ / 1363 م ، وتاريخ توقف يحيى بن خلدون عن تدوين « بغية الرواد » فى سنة 777 هـ / 1376 م ، واتتهاء أخبار كتاب « العبر » عن الدولة

<sup>50</sup> \_ انظر الفصل السابق الخاص بمصادر « نظم الدر » •

وذلك حوالي سنة 796 ه / 1393 م الى أن يغتم التنسي أخباره سنة 868 ه / 1464 م ، وفيما عدا « نظم الدر » لا يتوفر للمؤرخ مصدر عن بي آخر شامل للأخبار ، لدراسة تلك الفترة الطويلة نسبيا من تاريخ المدولة وتاريخ المغرب الأوسط ، وذلك رغم تأخر زمنها وقربه من عصرنا ، الا ما كان من اشارات ومعلومات منثورة في كتب بعض المؤرخين كالمقري في « فتح الطيب » و « أزهار الرياض » ، وكتب بعض الرحالة كعبد الباسط بن ظيل الذي خلف لنا « الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم » المتقدم الذكر ، وهو كتاب دون فيم مشاهداته بالمغرب الأوسط الذي زاره في النصف الثاني من القسرن مشاهداته بالمغرب الأوسط الذي زاره في النصف الثاني من القسرن التاسع في عهد السلطان محمد المتوكل (51) ، ورغم أهمية الأخبار التي أوردها فيه مؤلفه وانفرد بذكرها أحيانا ، لا يمكن أن نعتبره مصدرا أساسيا لتاريخ الدولة الزيانية لقلة الأخبار الخاصة بهذه الدولة فيه مؤلفه وانفرد بذكرها أحيانا ، لا يمكن أن نعتبره فيهه ه

اننا نجد أيضا عن تلك الفترة بعض المعلومات المتفاوتة الأهمية ، في كتب التراجم « كنيل الابتهاج بتطريز الديباج » الأحمد بابا التنبكتي و «البستان» في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان « لمحمد بن مريم » (52)،

وباستثناء كتاب التنسي وهذه المصادر الأخسرى التي يقطف منها الدارس لتاريخ دولة بني عبد الواد فى القرن التاسع ، بعض الشرات بين الحين والآخر ، تتوفر لدينا وثائق اسبانية تجمع بين وفرة المدد وقيمة المحتوى (53) ، وقد تناولت تاريخ تلك الفترة التي كثرت فيها الملاقات الحربية والسلمية وزاد التبادل التجاري بين الدول المغربية الثلاثة والدول المسيحية باسبانيا ، وبالاضافة الى قيمة هذه المصادر في

<sup>51 -</sup> انظر تعليقنا السابق رتم 45 .

<sup>52 -</sup> راجع من أهمية « البستان » مقالنا « البستان في ذكر الأولياء والملماء بتلمسان » وعبته التوثيقية في « الأصالة » ) مدد 26 م / 1975 ، ص 260 - 269 . 50 - 1975 . ص 260 - 269 . 50 - 1975 . ص 260 - 269 - 269 . ص 260 . ثم مقال أودينا المارتوريل : :

F. Udina-Martorell, Les Documents arabes aux Archives de la Couronne d'Aragon à Barcelone..., in Actes du premier Congrès d'études méditerranéennes. Malte, 1972, p. 50-57.

حد ذاتها ، فإن لكل هذه الكتب ، ولكل هذه التقارير ، والماهدات ، والمراسلات الموجودة بدور المعفوظات بجزيرة الأندلس ، فأئدة أخرى وهي تأكيدها للاخبار الواردة في « نظم الدر » أو ايضاحها أو التشكيك في صحتها للاخبار الواردة في « نظم الدر » أو ايضاحها أو التشكيك وهذا حسب النهارس والجرود التي وضعها الاختصاصيون ، تاريخا مسلسلا وكاملا للدولة الزائية ، فيبقى اذن « نظم الدر » وحده بالرغم من قهيره واختصار معلوماته، المصدر الشامل لأخبار دولة بني عبد الواده ولهذا جاز لنا أن نقول انه لولا التنسي لبقيت في حيز العموض والابهام، فترة من الزمان تنوف على السبعين سنة من تاريخ الدولة الزيانية ومن ماضي المغرب الأوسط ، وتكفي هذه الميزة الكتاب فضلا على التاريخ والمؤرخين ،

ويزيد شعور الباحث الدارس لتاريخ بني زبان بقيمة كتاب التنسى وأهميته ، عندما يريد دراسة الفترة التَّاريخيَّة التي تلي سنة 868 هـ / 1464 م ، وهي سنة انقطاع أخبار التنسي كما ذَّكرنا ۗ • فلا يجد مرجماً واحدا يضم كالاما مسلسلاً عن تاريخ بني زيان ، بل لا يجد مصدرا موثوقًا به يُمكنه حتى من ذكر قائمة الملوك من بني زيان الذين تولوا بعد محمد المتوكل فبالأحرى الأخبار الأخرى • فحتى هذا الملك المعاصر للتنسى لا نعرف على وجه التحقيق متى كانت نهاية دولته • أما الملوك الذين أتوا من بعده قان المصادر تختلف في أسمائهم ، وفي مدة ملكهم ، وفي تتابعهم ، اختلافا مدهشا نادر الشبيه في عهد قريب منا نسبيا كثرات معلوماتنا عُنه في جهات أخرى من المعبورة وفي ميادين أخرى • كما أن الدارس المهتم بتاريخ الدولة الزيانية لا يجد مصدرا عربيا موثوقا به ليعتمد عليه للاطلاع على كل تلك الأحداث الخطيرة التي كانت تنبيء بتدخل الأسبانيين في الشـــؤُون الداخلية للدولة ، وباحتلالهم بعـــفَّى الأطراف من ساحل المفرب الأوسط ، وتنبيء أيضًا بهرم الدولة وقرب أفولٌ نجمها ، مما أدى الى تدخل الأخوين عروج وخير الدين ومن ورائهما الدولة العثمانية في الحياة السياسية بالمغرب الأوسـط ، في النصف الثاني من القرن الماشر الانقاذ هذا الجزء من العالم الاسلامي الذي لم تقو َّ الدُّولة الزَّيانية على حمايته ، وابعاد خطَّر الغزاةُ المسيحيينُ

الذين كانوا يهدفون الى غزو المسلمين فى عقر دارهم ، بعد القضاء على كيانهم بالجزيرة الأندلسية ، فالدارس لتلك الفترة التي تبدأ سنة 878 هـ / 1464 م والتي انقطع فيها حديث التنسي وتنتهي سنة 962 هـ / 1454 م التي خلع فيها السلطان حسن بن عبد الله آخر ملوك بني عبد الواد ، لا يجد فى المصادر العربية الا أخبارا مشتتة لا يثق بها كل الثقة ،

وعلى ضوء هذه الموازنة بين فترتين يزيد شعور الدارس بفضل كتاب التنسي مصدره العربي الوحيد لأكثر من سبعين سنة من تاريخ الدولة الزيانية كما ذكرنا سابقا •

والميزة الثانية « لنظم الدر » هي أن الكتاب جاء على شكل تاريخ معتصر شمل أهم مراحل تاريخ الدولة الزيانية ما عدا ما يسيء بسمعتها من أخبار كما سنرى ، وذلك ابتداء من يوم أسس يغمراسن بن زيان الدولة بتلمسان سنة 638 هـ / في عهد السلطان محمد المتوكل ، فذكر المؤلف في هذه الخلاصة أهم الأحداث وأهم التواريخ وبعض الشخصيات التي لعبت دورا في حياة الدولة ، ومما يستوقف النظر أن القسم الخاص بأخبار الفترة التي عاصرها المؤلف هيه ما سجل التنسي من احداث الى الظاهرة التالية وهي أن المؤرخ على وجه المعوم يكون موثوقا به ، كما يكون أكثر تدقيقا وتحقيقا في تدوين أخبار تتملق بالأحداث التي عاصرها أو رواها له مباشرة شهود عاشوها ، فالثقة تقل بالمؤرخ كلما بعد عهده عن تاريخ وقوع الحادث ، عاشوها ، فالثقة به كلما كثر عدد الوسطاء من الرواة ، وذلك لأن الوسائل اللازمة للتحقق من سيرتهم وسلوكهم لا تتوفر لديه في أغلب الوسائل اللازمة للتحقق من سيرتهم وسلوكهم لا تتوفر لديه في أغلب المؤميان ليجرحهم أو يعدلهم • (54)

<sup>54 -</sup> هذا بالنسبة لنارخ العصور السالفة وبالنسبة للمفهوم التقليدي للنارخ . اما قيما يتعلق بالتارخ الماسر فإن بعض المؤرخين لا يسترون اليوم من النارخ ما يكتبه الماسرون من المسافية والكتاب وجوالم السياسة من الاحداث التي ضاهدوها أو عاصروها . وهذا لان المؤرخ في رأي أولئك المختصين يحتاج إلى فترة زمينة نفسله من الاحداث التي مرت به حتى يراها بعين الباحث الماشر . وذلك لافهم يترفرن بين التاريخ الماشر والمتنمين والمتنمين المنار التاريخ الكوري والمتنمين بمسلاحيته وطرابه بتزايد على مر السنين في جميع انحاد المالم.

وهكذا نرى أن هذا القسم الخاص بالفترة التي انفرد التنسي بتدوين تاريخها ، هو أجود قسم من هذا الباب الخاص بتاريخ بني زيان ، وذلك أنه جمع بين صحة الأخبار والدقة فى عرضها ، حسبما يبدو اذ لا تتوفر لدينا مصادر أخرى لنقابلها بما دون التنسي من أخبار ، لبيان ما هو صحيح منها وما هو ضعيف ه

أما عن مجموع الباب فان ما كتب التنسي \_ رغم هذا الاختصار الذي أشرنا اليه ، ورغم تركيز مؤلفه على أهم الأخبار ، واعراضه عن كثير من التفاصيل \_ فيمد الدارس افادة كبرى حتى بالنسبة للفترات التي تتوفر لدينا المصادر عنها ، اذ أنه أورد عن بعض الأحداث تفاصيل لا نجدها في غيره من المصادر ، واذا قمنا بمقارنة بين « نظم الدر » ومصدر آخر من المصادر المعروفة لتاريخ بني زيان ، أدركنا بكل وضوح ميزة التنسى هذه ،

وقد أخذنا على سبيل المثال أخبار السلطان أبي تاشفين الأول المشهور بما خلف من آثار معمارية في مملكته ، وقسا بمقابلة ما قال التنسي عن أبي تاشفين بما قاله يعيى وأخوه عبد الرحمن بن خلدون عن أخبار دولة هذا السلطان ، فاذا رجعنا الى كتاب « العبر » لاحظنا أن ابن خلدون قد اقتصر على ذكر النشاط السياسي الأبي تاشفين وأهمل ذكر وجه آخر من نشاطه كثير الاهمال وذلك أنه لم يشر قط الى مختلف القصور وغيرها من الانجازات المعمارية التي امتاز بها هذا السلطان الفنان (55) ، أما أخوه يعيى فقد ذكر بعض هذه الانجازات (65) غير أنه لم يشر الى المدرسة الأنيقة التي شيدها هذا السلطان وسط عاصمة التي كان يملكها أبو تاشفين بينما نجد التنسي يذكر كل هذه الآثار بعض التفاصيل ، فلولاه لبقيت بعض هذه المظاهر الحضارية الهامة في الدولة الزبانية في غياهب المجهول ،

<sup>55</sup> \_ تستثني من ذلك ذكره لبناه مدينة تلوزيز دكت قرب بجاية ، راجع على الخصوص : « المبر » ، ج 7 ، ص 223 ·

<sup>56</sup> \_ راجع « البغية » ، ج 1 ، ص 124 ·

والميزة الأخرى للكتاب هي ذكره في هذا الباب الخاص ببني عبد الواد لعدة قصائد قالها شعراء مفاربة كما ذكرنا سابقا في الفصل الخماص بالمحتوى و ويشترك التنسي في هذه الميزة مع صاحب « زهرة البستان » ومع يحيى بن خلدون وقد أكثراهما أيضا من رواية الشعر المحلي ، غير أن مؤلف « نظم الدر » قد انهرد بذكر بعض هذا الأدب المغربي المنظوم ، فان القصائد الأربع التي ذكرها لمحمد بن يوسف الثغري القيسي شاعر السلطان أبي حمو موسى الثاني وابنه أبي تاشفين بعده ، لم يذكرها صاحب « بغية الرواد » ، ومن بين القصائد التي انشرد بذكرها ، القصيدة التي قالها شاعر مجهول في مدح يغمراسن بن زبان ، وذلك بعد انتصاره على الخليقة الموحدي السعيد ، ومطلعها :

بشسرى بعاجــــل فتـــح أوجب العرســـا وأسفــر الدهــــر عنه بعــد ما عـــــــــــا

وهكذا نلاحظ أن التنسي أنقذ شطرا من أدب المغرب الأوسط ، فلو لا ذكر هذه القصائد في « نظم الدر » ، لضاعت مع ما ضاع وتلف من أدب البلاد المنظوم والمنثور ، ولهذا جاز لنا أن نعتبر رواية مثل هـن من محاسن هذا الكتاب ، وقلنا أن يحيى بن خلدون وصاحب « زهر البستان » يشاركون التنسي في هذه الميزة وقد خالفوا كلهم بميزتهم هذه ، عبد الرحمن بن خلدون الذي لم يعن بالشعر الا في « المقدمة » وفي ترجمته الذاتية ، في آخر « العبر » ،

وبالاضافة الى المحاسن السابقة نجد للكتاب ميسزة أخسرى خاصة بصياغته لا بمضمونه و وذلك أن « نظسم السدر » عسلى العمسوم والباب المتضمن لموضوع شرف بني زبان والذي يهمنا على الخصوص ، قد جاء فى مظهر شيق جذاب ، جمله متيسر القراءة والاستعمال ، خلافا لاكثر كتب العصر أيا كان موضوعها و وأول ما يسترعي انتباهنا في هذا المضمار ، هو أن هذا التاريخ المختصر لملوك بني زبان يمتاز بالوضوح وحسن العرض كما أن متنه جاء مقسما تقسيماً منطقيا بينا زاد من جلائه و ومثل ذلك يقال عن أسلوب الكتابة ، فقد امتاز على العموم

برصانته وبجودة المعنى والسبك كما سنرى فى الفصل الخاص بأسلوب المؤلف ، وهذا في عصر ساد فيه الأسلوب المنسق المسجوع مسع أن التنسى قد استخدم أيضا بين الحين والآخر هذا الأسلوب السائد من جناس وسجع • وألشىء الجدير بالذكر أيضًا هو خلو هذا الباب من الكتاب من الاستطرادات والحشو ، وقد أشرنا الى ذلك سابقا في الفصل الخاص بمحتوى الكتاب ، وهذا خلافا لطرق التأليف السائدة في العصر، فخلا الباب هكذا من ذكر الأسماء الثانوية للاشخاص ، ومن أسماء القبائل والأماكن على أننا نستثني من كل ذلك ما تخلل النص من بعض القطع الشعرية التي آتي بها المؤلفّ كما ذكرنا آنفا ، زخرفة للمتن وعلى سبيلَ التمثيل على عادة القدامي من الأدباء والمؤرخين الذين أكثروا من استعمال الشواهد (57) . ويجب ألا ننسى أن التنسي أديب متضلع في الأدب ومطلع على آثار الأقدمين منظومها ومنثورها ، وهكذا فلا غرابًّا فى أن يحلى كتابه بهذه القطع الشعرية التي أوردها للتمثيل بها بمناسبة فاجعة أو مسرة أو لاستخراج مغزى حادثة من الحوادث • ومن البديمي أن ملاحظتنا على هذه الاستطرادات لا تنطبق على القصائد التي لهــــا علاقة بسياق الحديث ، وقد اعتبرنا منذ قليل ان من فضائل كتاب التنسى ، ذكره لهذه القصائد التي قالها بعض الملوك الزيانيين أو بعض الشعسراء اللغارية •

ومن خصائص الكتاب أيضا انه خلا من الغرافات ومن أخبار الأولياء وكراماتهم وذلك رغم استفحال ضرب من التيهوف الشعبي امتاز بانحطاط مستواه الفكري في عصر التنسي ، وقد آمن أتباعه بكرامات الأوليساء وبتصرفهم في الكائنات ٠

# 2 \_ عيوب هذا الباب:

والى جانب هذه الفضائل والميزات نجد لهذا الباب الخاص بتاريسخ ملوك بني زيان عيوبا ونقائص ، وأكبر العيوب التي تستوقف نظرنا هي

<sup>57</sup> \_ انظر الفصل الذي خصصناه سابقا اطريقة تصنيف الباب السابع .

افراط المؤلف فى التملق لبني زيان ، والمبالغة فى سرد خصال ملوكهـــم ومزاياهم ، وتعمد انفال ذكر عيوبهم ، وكل ما يسيء بسمعة دولتهم •

وهكذا نراه يطنب فى ذكر أخبار انتصاراتهم وذكر مآثرهم وما خلفوه من آثار ، وحفاوتهم برجال العلم واكرامهم لهم ، والبحث عن كل ما من شأته أن يعلى من سمعة الدولة ، بينما نراه يعر ســر السحـــاب عـــلى الانهزامات العسكرية التي تكبدوها سواء من ناحية الشرق تجاه بني حفص أو من ناحية الفرب تجاه بني مرين ، أو لا يذكر شيئا عنها بتاتا .

ومن الأمور التي تجاهلها فسكت عنها ، بعض الجرائم التي ارتكبها الملوك أو أبناؤهم ، ونذكر منها على سبيل المثال اغتيال يعيى بن خلدون الذي لم يعظ بأية اشارة ، فرغم اختصار تاريخ الدولة نرى أنه كان من واجب المؤلف أن يذكر تلك المؤامرة الدنية التي دبرها أبو تاشفين بن السلطان أبى حمو الثاني ، وذهب ضحيتها كاتب انشاء أبيه ، وقد كان القتيل يحظى بمكانة عالية لدى التسيى اذ أن كتابه « بفية الرواد » كان أهم مصدر للمؤلف فى كتابه « نظم الدر » كما بينا آنفا ، وسنرى مدى هذا التملق عند حديثنا عن قضية شرف بني زبان ،

وقد كانت هذه المفالاة في المدح والأطراء نتيجة حتمية لوضعية المؤلف ، لأنه كتب « نظم الدر » كما بينا سابقا عند حديثنا عن بواعث التأليف ، اعترافا بجبيل معاصره للسلطان محمد المتوكل وجزاء على ما أولاه من معروف حسيما ذكر في مقدمة الكتاب ، فنهض لخدمته وبدل في ذلك جهد مستطاعه « عسى أن يقوم بعض واجب حقه عليه » على حد تعبيره ، فكان لابد له من اطراء ولى نعمته في التصنيف الملوكي الذي جمعه له ، واسناد كل الخصال والمحامد له ولاجداده من الملوك ، فرفع نسبه الى أعلى عليين ، كل الخصال والمحامد له ولاجداده من الملوك ، فرفع نسبه الى أعلى عليين ، الى فاطمة الزهراء بنت الرسول (ص) ، وأطنب في الحديث عما يعلى من أكثر مجد الدولة بينما بالتم في السكوت عما يسيء بسمعتها ، فجعل من أكثر مجد الدولة بينما بالتم في السطور التي خصصها لكل سلطان عند ذكر مبايعته غير أنه احتفظ في همركة نشبت بينه وبين ولده أبسي طبي حمو الثاني الذي لقى حتفه في معركة نشبت بينه وبين ولده أبسي

تاشفين الثاني فرثاه ثم وصف خلفه الذي كان السبب المباشر في مصرعه ، بالجود والكمال والطهارة ، فاننا نراه يمسك عن اطراء أبي تاشفين الأول قاتل أبيه أبى حمو الأول • حيث يقول « ثم بويع ثاني يوم الوقيمة الملك الأرفع ، ذو الجناب الأمنع ، والحباء الأوسع • والحسام الأقطع • • » (58) الى غير ذلك من الأوصاف المبتذلة • فكان شعوره الانساني لم يطاوعه على غرار ما وصف به جل الملوك الآخرين •

ومن جملة المسائل التي سكت التنسي عنها رغم اتتشارها وشهرتها عند غيره من المؤرخين ، هي تبعية ملوك تلمسان لملوك بني حفص بتونس في بعض الفترات من تاريخ الدولة الزيانية ، ولملوك فاس من بني مرين فى فترات أخرى ، ولم ينفرد التنسي باخفاء هذه الحقيقة ، فاننا نجد هذا الطمس في « بغية الرواد » •

فاذا أخذنا على سبيل المثال أخبار هجوم السلطان أبي زكريا العفصي على تلمسان سنة 645 هـ / 1247 - 1248 م ، نرى عبد الرحمن بن خلدون يقول ان يغيراسن قد خاطب « الأمير أبا زكريا رغبا فى القيام بدعوته بتلمسان ٥٠٠ » (59) ، وذلك عندما اقتربت جيوشه الزاحفة على عاصمة بني زيان ، بينما نرى التنسي لا يلمح الى طلب يغيراسن بل يقول : ان أبا زكرياء حينما لم يجد من يولي أمر تلمسان بعد انسحاب يغيراسن منها ، واستيلاء جيوش السلطان الحقصي عليها ، « قال حينلذ ليس لها الا صاحبها فبعث اليه بالصلح والرجوع الى موضعه فأخلى له عنها ٥٠٠ » (60) ، وهكذا نلاحظ ان ما ذكره صاحب « نظم الدر » عنها ٥٠٠ » (60) ، وهكذا نلاحظ ان ما ذكره صاحب « نظم الدر » ليس بالحقيقة ، ذلك انه ليس من المعقول أن يطلب الصلح سلطان منتصر من سلطان أخلى قاعدة ملكه ، وفر أمام جيوش أعدائه الفازية ، فان الهار هو المنهزم ولو لم يكن لقاء وحرب ، ولهذا تفضل خبر صاحب

<sup>58</sup> ـ انظر في النص المحتق ورقة 145 و 146 -

<sup>59</sup> \_ قالمبر ۽ ، ج 7 ، ص 166 .

<sup>60 ...</sup> انظر ورقة 133 من النص المحقق ،

كتاب « العبر » ، ونعتبر رواية التنسي اخفاء للحقيقة ، وتملقا صريحا للدولة الزبانية •

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد ، ان التنسي مع أنه كتب لسلطان من بني زيان ، ومع انه تعلق لهذا السلطان ، لم يشتم أحدا من الأعداء الكثيرين للاسرة المالكة ، ولم ينزل من قيمة أي منهم فكان الشمور الانساني أو الشمور الديني الذي منعه من اطراء السلطان أبي تاشفين قاتل أبيه ، جعله يمسك عن الطعن فى أعداء الدولة ومنافسيهم ولو بقصد التعلق ، وهذا خلاف ما فعل علي سبيل المثال للماساعيل بن الأحمر (6) السذي خصص قسما من كتابه « روضة النسرين فى أخبار بني مرين » للقدح فى بني عبد الواد أعداء بني مرين الالداء ، فبينما تحلى سادته من ملوك فاس بني عبد الواد أعداء بني مرين الالداء ، فبينما تحلى سادته من ملوك فاس بكل الخصال ، فان ملوك تلمسان قد جمعوا كل النقائص الخلقية وكل الرذائل حتى انه أفقد بتشنيمه هذا على الأعداء ، وأكثر من هذا ، بتلفيقه الأخبار وانتحالها ليثبت رأيه فيهم ، وتفوق سادته عليهم ، أفقد كل قيمة للقسم الخاص بهم من « روضة النسرين »

اننا لا نجد في « نظم الدر » من مثل هذا القذف والاهانة شيئا قليلا كان أو كثيرا • فاذا قتل الأعداء بعض الملوك من بني زيان ، واذ اطوقوا تلمسان فلحق الناس من شدة الحصار شقاء عظيم ، فلا نرى هذا المؤرخ الذي كتب إيضا تقربا للدولة ، يطمن في هؤلاء المعتدين ويشارك التنسي في هذه الميزة كل من يحي بن خلدون وصاحب « زهر البستان » مع انهما صنفاهما أيضا كتابيهما تقربا للدولة الزيانية ، وخدمة لمصالحها ، كما يشارك هؤلاء الثلاثة في هذه الخاصية ، عبد الرحمن بن خلدون •

ومن الجائز أن نعتبر من العيوب عدم اهتمام المؤلف في هذا الباب الخاص ببني زيان ، بنظم دولتهم وسير ادارتهم ، فخلافا ليحيى بن خلدون الذي أورد أسماء من تولى بعض المناصب السامية وذكر في الوقت نفسه هذه المناصب فان التنسي لم يذكر الا عرضا أسماء بعض الموظفين .

<sup>61</sup> ـ توفى المؤرخ ابن الاحمر سنة 810 هـ / 1407 .

### قضية شرف بنى زيسان :

كان اثبات شرف بني زيان من جملة الأمور التي تملق بها المؤلف لملوك المفرب الأوسط • وقد أوليناها عنابة خاصة لأهميتها في نظر المؤلف ، وذلك أنه جعل من بيان شرف بني زيان الهدف الأول للكتاب ، وأن ذكر هذه القضية في عنوان الكتاب ثم في عنوان الباب السابع للأكبر دليل على الاهتمام الذي خص به الموضوع حينما أقدم على تصنيف الكتاب وفي أثناء تصنيفه • وقد رأينا سابقا في الفصل الخاص بالمحتوى أن اثبات شرف بني زيان كان محور القسم الأول ، كما لاحظنا أن التنسى خصصــه للتُّعريف بنسب السلطان محمد المتوكل • فركز أقسام هذاً الجزء من الكتاب وأبوابه وفصوله كلها على هذه القضية ، ناظماً عقدا من الدر يبدو واضحا فى عنوان كتابه « نظم الدر والعقيان فى بيان شرفٌ بنى زيان » متدرجا بنا من درة الى درة مبتدًا بالكلام عن العرب وتلاهم في الحديث ، المضرية ، ثم قريش ، فبنو عبد مناف ، ثم بنو هاشم ، ومنهم أبو طالب وابنه على ، والحسن والحسين ولدا على ، ثم عبد الله الكامل الى أن يصل الى الأدارسة حسيما قدمنا في القصل الخاص بمحتوى الكتاب ، وقد جمل كما سنسرى ملوك بني عبد الواد من الأدارسة ، ومن الحديث عن ادريس وبنيه انتقل الى أخبار بني زيان ، فكأن هذا التدرج في نظر المؤلف تسلسل منطقي • واذا كان صاحب « نظم الدر » لم يلح على شرف الملوك في هذا الباب السابع في بيان شرف بني زيان كما أشرنا الى ذلك سابقا ، فاننا نجده في الأبواب السابقة من هذا القسم ، يغتنم كل القرص للتذكير بأن معاصره السلطان محمد المتوكل ينحدر من نسل علي بن أبي طالب وابنه الحسن .

واذا كان المؤلف فى أول القسم ، حينما كان يتحدث عن العسن أو العسين أو عبد الله الكامل يجزم بأن صاحبه المتوكل شريف باتفاق النساب (62) ، نراه كنيره مين ذهب مذهبه من المؤرخين ، متى اقترب

<sup>62 -</sup> قال على سبيل المثال « واليهما أعنى العصين والعصين ينتهى نسب أمير المؤمنين مولانا المتوكل » ( مخطوط «أ» ورفة 67) ظ ) ، وقال عندما تحدث عن عبد الله الكامل : « هو جد مولانا المتوكل نصره اله بانفاق النساب » « مخطوط «ا» ورفة (98 ظ.) ،

الى الأحداث التي تحتاج الى بعض الدقة ، وكذلك الى بعض البراهين ، يبدو ارتباكه في الموضوع ، ويذكر خلاف النسابين فيا بينهم • فاذا كان أولئك النساب قد اتفقوا على أن شخصا اسمه القاسم قد دخل بني عبد الواد القاطنين بصحراء تلمسان ، فأصهر فيهم ، وعقب عقبا مباركا نشأ فيهم حتى زاد عليهم (63) ، فانهم اختلفوا في أشخصية القاسم هذا ، فذكر بعضهم أنه من بني سليمان بن عبد الله الكامل • أما الآخرون فقالوا ان الْقاسم هو ابن محمد بن عبد الله بن ادريس ، وهكذا لم يعرف هؤلاء النسابون الذين اتفقوا على شرف بني زيانٌ ، ما اذا كانُ مُلُوكُ تلمسان ينتمون لعبد الله الكامل بادريس أو بأخيه سليمان (64) . ولم يمنع التنسي عدم التيقن من صحة اتصال نسب عبد الواد بالقاسم أو بادريس من أسناد النسب الشريف الى من غمره بنعمه ، الجالس على عسرش تلمسان ، ولم يثن هذا الريب عزمه عن الاصرار عملي موقفه والمفالاة فيه • ومن أمثلة هذه المفالاة قوله : « فقد ذكر جماعة من المؤرخين أنه لم يل الخلافة من أبواه هاشميان الا على بن أبي طالب ، والأمين بن الرشيد ، فمولانها المتوكل ثالثهمها في هذه ألخاصية الشريفة » (65) ·

ومن الغريب أن اسماعيل بن الأحمر الذي كتب أيضا كتابه « روضة النسرين » تقربا لملوك بني مرين كما رأينا سابقا ، وهم كما نعلم أبناء عمومة بني عبد الواد ، وقد بالنم كذلك في التملق لهم ، لم يجزم بشرف ملوك فاس بل شك في حقيقة الأمر فقال : « هم فخذ من زناتة ، من

<sup>63</sup> ـ مخطوط «ا» ورقة ( 129 و ) ،

<sup>64</sup> ما يحيى بن خلدون ( البغية ) ج1: س 102 من ولد ادريس غير انه قدم الانه المتاسم وهم يعلى صوروف بن يطون فيها قد بنا الواد ، بن ولد ادريس غير انه قدم الانة احتمالات الانحاق القاسم هذا بادريس ولم بعثمه كل الاختلافات بن الجزم بشرف بنى زبان . فيمد أن ذكر أن القاسم « انشاف الى فييل بنى عبد الواد ، فأكروها سنوله ، ومثواه ) وعظموا قدوه » وشرقوه » وحكموه بينهم فى الشرائع وانقادوا عن آخرهم الى طاعته » فتزوج فيهم » ونسل بينهم فرية صالحة كثيرة ، . » قال : « فينوا القاسم هم الذين حالوا الشرف » وكرم الايوة » وفخر الملك القديم والحادث » فلت ولا يسمع للطب في هذا الشب الكرم لانه من الشهرة بالافاق والفشو فى القبائل والاباء » بحيث لا يحجبه بعد دار ولا يجحده لسان عدو » بحجبه بعد دار ولا يجحده لسان عدو »

<sup>65</sup> ـ انظر ورفة 217 من المنص المحقق .

اشرافهم ، وقد قبل انهم شرفاء » (66) ثم ذكر رواية أخرى عن نسبهم من دون أن يحاول اثبات نسبهم الشريف أو يطنب فى الحديث عن هذا الأمر الشائك فقال : « وجماعة من المؤرخين قالوا انهم من زناتة ، وزناتة كلها عرب الأصل من مضر ، يجتمع نسبهم بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مضر (67) وقد اتخذ ابن أبي زرع فى « روض القرطاس » موقعا مماثلا وكذلك صاحب « الذخيرة السنية » مع أنهما صنفا أيضا كتابهما تقربا لأحد ملوك بني مرين (68) ، فرفعا نسب بني مرين وزناتة الى العرب ولم يلمحا الى شرفهم ،

ومن المعروف أن بني خصص لم يدعوا فيما يخصهم نسبا شريفا غير أن المؤرخين قد لفقوا لهم نسبا عربيا رفعوه الى عمر بن الخطاب (69) ، وسبب هذا التلقيق هو مطابقة كنية جدهم أبي خص الذي كان من أقرب المقربين الى المهدي بن تومرت كنية أمير المؤمنين أبي خص عمر ، هذا مع أن النبيخ أبا خص كان من هنتاتة من قبائل المهامدة المازيفية الأصل (70) .

ومن العلماء الماصرين لملوك تلمسان الزيانيين من أنكر حتى صحة النسب الشريف في عهدهم ، أي بعد عدة قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد أورد المتري في « نصح الطيب » في حديثه عن جده محمد المقري (71) قصة تبدي موقف هذا الجد العالم من القضية ، فذكر أن نقيب الأشراف بفاس كان ساخطا على المقري الذي كان السلطان

<sup>66</sup> ـ « روضة النسرين 4 ، ص • 8 •

<sup>67</sup> \_ 1 روضة النسرين » ، ص 9 -

<sup>68</sup> \_ انظر من « اللخيرة السنية » مقالنا : « من آلارنا المفمورة » اللخيرة السنية في المولة المرتنية » في : « الإصالة » ، عدد 14 \_ 15 ، سنة 1973 ، ص 21 \_ 240 -

<sup>69 ...</sup> راجع على الخصوص : ابن خلفون « المبر » ، ج 6 ص 578 .

<sup>70</sup> ومما تجدر الإشارة اليه أن أبن خلدون ( المسدر نفسه ) ذكر من دون تعليق نسبا ترشيا للمصامدة ولاين حفص عمر جد بني حفص مع أنه ذكر فيما سبق ( « العبر » » ج 6 » ص 717 ) . أن المصامدة من الأمازيغ البرانس .

 <sup>145</sup> مـ / 1392 م ، داجع ترجمته في البستان ، ص 145 – 164 - 165

أبو عنان قد أخذه معه الى حاضرة مملكته وولاه قضاءها ، وذلك لعدم قيامه اجلالا له كلما حضر بمجلس السلطان مع أن أبا عنان تفسه وجميع من فى المجلس كانوا يقومون له ، فشكاه أولا للسلطان من دون جدوى، ثم لم يطق صبرا حينما أصر المقري على سلوكه ، فعاتبه يوما بمحضر السلطان فقال : « أيها التقيه ، مالك لا تقوم كما يفعل السلطان نصره الله ، وأهل مجلسه ، اكراما لجدي وشرفي ؟ ومن أنت حتى لا تقوم لي ؟ فنظر اليه المقري وقال له : « أما شرفي فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه ولا يرتاب أحد ، وأما شرفك فعظما لاقمنا هذا من هنا : وأشار الى سبعمائة سنة ، ولو علمنا شرفك قطما لاقمنا هذا من هنا : وأشار الى السلطان أبي عنان ، وأجلسناك مجلسه ، فسكت » (72) ه

وأول ما يتبادر الى الذهن ونحن نقرأ هذه القصة ، أن بني مرين لم يدعوا النسب الشريف ، فلو فعلوا لما قام أبو عنان اجلالا لنقيب الإشرف ، ولما قال المقري البجد « الأقمنا هذا من هنا » مشيرا بصراحة الى أن السلطان الجالس بجنبه ، لم يدع شرفا ، وهكذا نلاحظ ان موقف بني مرين يخالف موقف أبناه عمومتهم من ملوك بني عبد الواد الذين أدعوا النسب الشريف ، وان قال قائل انهم لم يدعوه هم أنفسهم على ما يبدو من المصادر ، نقول انهم ان لم يعملوا ، فقد تركوا المتملقين على ما يبدو من المصادر ، نقول انهم ان لم يعملوا ، فقد تركوا المتملقين لهم من المؤرخين والشعراء ، يلحقونهم بادريس ، هذا وان يغمراسن بن زيان ملكهم الأول لم يرض فعلا بهذا التافيق لنسبه ، ورفض هذا الادعاء كما سنرى بعد قليل ،

اننا لا تقبل ادعاء بني القاسم فى الانتساب الى سلالة النبي (ص) ، ولا نقتنم بتأييد التنسي الذي تبنى ادعاءهم هذا ، وصنف كتابا لاثباته ، وذلك أن صاحب « نظم الدر » لم يتوصل الى اقناعنا ، فلم يأت بحجة واحدة قاطمة ومفحمة فى كل ما كتب من بداية الكتاب ، وليس من السهل أن نقبل هذا الرأي القائل ال جميع بطون بني عبد الواد من زناتة الا بطن

<sup>- 281</sup> س ( ج ) من 281 - 72

واحد وهم بنو القاسم ، من الاشراف ، والى بني القاسم أوايت القاسم كما سماهم ابن خلدون (73) ، انتسب ملوك تلمسان .

وأبدى التنسي هذا الرأي ودافع عنه مع ان هذا البطن كان مندمجا تمام الاندماج في باقي بطون القبيلة ، يتكلم باللهجة المازينية الزناتية أو برطانتهم على حد تمبير صاحب كتاب ( « العبر » (74) وبما أن هذا البطن كان يتمتع بنصود كبير وقد تمت له السيطرة على باقي بطون بني عبد الواد ، ظن من السهل أن يلحق نسبه بالنسب الشريف ، وذلك لتطابق اسمه مع اسم أحد أبناء عبد الله الكامل كما رأينا سابقا ، ولم يدعم التنسي رأي بني القاسم ، ورأيه من بعدهم ، بالحجج والأدلة المقنفة ، بل اكفى برواية هذه الخرافة التي لا يقبلها عقل ، خصوصا وان تاريخ الأسم الاسلامية مليء بعشل هذه الادعاءات والمراعم ، ولنا بالمغرب مثال مشهور في المهدي بن تومرت الذي اختلق لنفسه نسبا شريفا ،

أما عبد الرحمن بن خلدون ذو الفكر النقاد ، فانه رفض من زمن بعيد ادعاء بني القاسم ، وذلك قبل أن يصنف التنسي كتابه لبيان شرف بني زيان ، بأكثر من قرن فبعد أن استعرض صاحب كتاب « العبر » مختلف بطون قبيلة بني عبد الواد ، تحدث عن بني القاسم وقال : « ويزعم بنو القاسم هؤلاء انهم من أولاد القاسم بن ادريس ٠٠٠ مزعما لا مستند له ، الا اتفاق بني القاسم هؤلاء عليه » (75) أما عن مجموع زناتة فلم يتردد عبد الرحمن بن خلدون في نسبتهم المازينية ، وفي قدم وجودهم بأرض المفرب قبل أن يدخله عربي شريف النسب كان أو غير

<sup>73</sup> \_ د المبر ، ، ج 7 ، ص 149 ·

<sup>74</sup> لدينا دلائل تببت أن الملزيفية كانت أفة الملوك الاولين من يتي عبد الواد ، منها قول عبد الرحمن بن خلدون ( « المبر » > ج 7 ، من 149 ) ، عندما ذكر قول يقمراسين الاتي الملكز عندما ذكر قول يقمراسين الاتي الملكز عندما دفق نسبه الى ادريس « فقال : برطانتهم ما معناه المغ ... » ومنها أيضا استعمال ابن خلدون ( « المبر » > ج 7 » من 198 ) كلمة « المتهم » عندما نقل وصية يقمراسين لابنه فشمان ، فقال « أوصى دادا يشمراسين لدادا عثمان » ودادا حرف كتابة عن غاية التعظيم بالهتهم ... »

<sup>75</sup> \_ « المبر » ، ج 7 ، ص 149 ·

شرف ، فقال : أما أولية هذا الجيل الزئاتي بافريقية والمغرب ، فهى مساوقة لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا يعلم مبدأها الا الله تعالى » (76) •

ومما يزيد في دهشتنا أمام تملق بعض المؤرخين ومبالفتهم أن الملوك الأولين لبني عبد الواد لم يمباوا برفع نسبهم إلى القاسم وادريس • فقد ذكر عبد الرحمن بن خلدون ... وقد روى ذلك قبله أخوه يعيى ... بأن سلطانهم الأول يفعراسن بن زيان ذلك الرجل القذ ذو الشخصية القوية والهبة العالية ، ونفى هذه الادعاءات الباطلة ، ونبذ أقوال من أراد الحاق الأمرة الجديدة الحاكمة بالمغرب الأوسط ، بالنسب الشريف تملقا لها وقد ذكر يعيى بن خلدون ظروف هذا الرفض ، فقال : « أن يعمراسن سئل منه القول بالشرف واثبات نسبه اليه فقال : « أن كان المراد شرف سئل منه القول بالشرف واثبات نسبه اليه فقال : « أن كان المراد شرف سبحانه » (77) •

وان هذا القول الصريح لم يمنع ناقله يعيى بن خلدون من الجزم بعند صفحات من كلامه هذا ، بأن بني عبد الواد من الشرفاء (78) ، كما أنه لم يمنع مؤلف « نظم الدر » من تصنيف كتاب لاتبات هذا النسب الشريف و ومن المعلوم أنه اعتبد فيما اعتبد عليه من مصادر ، على « بغية الرواد » وهذا يعني أنه اطلع على هذا التصريح ليغمراسن وان لم ينقله » ه

وليس لنا أن نحكم على التنسي كما ليس لنا أن نحاول تبرير مسا فعله ، بل ما قد يجوز لنا أن نقوم به هو تفهم الظروف التي جعلت هذا العالم الديني يقع فى هذا الخطأ ، وعن عمد قلنا انه وقع فى الخطأ ولم

<sup>76 -</sup> المعدر السابق ، ج 7 ، ص 14 .

<sup>77</sup> ـ « البنية » ، ج 1 ، من 11 . وجادت رواية هذا الخبر عند ابن خلدون ( « المبر » ، ج7، من 19 كما يكي : « وقد قال بضراسي بن زبان ابو ملوكهم لهذا المهد لما رفع نسبهم الى ادريس كما يذكرونه ، نقال برطانتهم ما معناه « ان كان هذا محيحا فنعنا عند (4 ) وأما الدنيا فانما نشاها بسيوفنا » .

<sup>78</sup> ـ انظر سليقنا السابق رقم 166 ٠ ٠

نقل أجرم ، لأن الظروف التي كتب فيها وقد استعرضناها في النصسل الخاص ببواعث التاليف ، ما كانت السمح له أن يقول كلاما مخالفا لهذا ، فإذا كانت الدولة قد أرادت الأسباب سياسية واضحة أن تدعم مركزها في البلد باسناد نسبها الى نسب ادريس وجده على بن أبي طالب، فما كان في امكان التنسي أن يتجاهل هذا الاتجاه الرسمي ، وبالأحرى أن يخالفه في كتاب تاريخي صنفه تقربا للدولة وجزاء للسلطان الزباني على ما أولاه من معروف ،

وان عدد المؤرخين الذين قاموا بتماق مماثل لكثير فى كل الحضارات وفى كل اللغات و وذلك ألفهم كافوا يكتبون فى الغالب فى ظروف مماثلة للظروف التي كتب فيها التنسي، ولهذا جاز لنا أن نقول ان هذه الطريقة لكتابة التاريخ هي التي كانت سائدة فى تلك المهود الفابرة، وقد كانت وحدها المقبولة من طرف الدول القائمة يومذاك و ولم تكن مخالفة أوراء السائدة فى دولة من الدول ممكنة الألمن عاش خارج أرضها أو عهدها أو لمن أخفى ما صنف عن أعوانها وعيونها و

ومن المؤرخين الذين ساروا على هذا المنوال حد ونكتفي بضرب أمثلة من المغرب وفي عهد الدولة الزيانية حد تذكر ابن أبي زرع مؤلف « روض القرطاس » وكذلك صاحب « روضة النسرين » وابن الاحسر وقد عاشوا كلهم في المهد المريني ، كما نذكر منهم مؤلف « زهر البستان » ويحيى بن خلدون بالنسبة لبني عبد الواد ، والزركشي مؤرخ الدولة الحفصية ، فقد كتب هؤلاه المؤرخين الذين ذكرناهم على سبيل المثال لا الحصر ، تقربا للدول التي كانوا متصلين بها ، فأبدوا كلهم مزايا سادتهم وفضائلهم وسكتوا عن عيوبهم ونقائصهم ،

ومما يسترعي الانتباه أن يحيى بن خلدون وبعده محمد التنسي ، لم ينفردا باثبات شرف بني زيان ، فان مؤرخا واديبا آخر ، أشهر منهما فى المغرب والمشرق سلم هو أيضا بصحة ادعاء بني عبد الواد فى انتسابهم الى النبي (ص) وأقره فى كتاباته ، وهذا المؤرخ هو لسان الدين بن الخطيب ، فانه أورد اثباته لهذا الادعاء الباطل فى سينيته المشهورة فى مدح السلطان أبى حمو الثاني (79) ومطلعها :

أطلمن فى سدف الفروع شموسا ضحك الظلام لها وكان عبوسا وقد أشار الى شرف ملوك بني زبان فى الأبيات التالية ، قسال مخاطب

# آبا حسو:

من أنكر الفضل الذي أوتيت جعد الميان وأنكر المحسوسا من دان بالاخلاص فيك فعقه لا يقبل التمويه والتلبيسسا والمنتمي العلوى عيصك لم تكسن لترى دخيلا في بنيه دسيسسا بيت البتول ومنبت الشرف الذي تحمى الملائك دوحه المغروسا (80) ،

<sup>79 -</sup> قال القري ( \* نفج الطيب \* ) ج 6 ، من 195 ) في تقديم هذه التصيدة : « ومن بديم عند النساللدين رحيه الله تعالى ، ما كتبه السلفان الر فصيدة سينية حارت قصب السبق ، ولتبت الكل هنا فتقول : قال الاسم العافظ معد الله التنسين نزيل المصان رحمه الله تعالى ، ما صورته : نزيل المصان يوسف بن عبد الرحمن بن يضواسي بن زيان رحمه الله تعالى ، ما صورته : وكان الفقيه نو الوزارين إبو عبد الله بن الخطيب كثيرا ما يوجه اليه بالاسادا ، ومن والتحقيب من ما وجه اليه بالاسادا ، ومن المسلمين المستقر ، اذا البهاء فيهما مقدمة بن يعني نجواه ، لتبهد له مئواه ، وتحصل له المستقر ، اذا البهاء فيهما الاسرائي ، وقد اوردنا عده اللام ؟ . وقد اوردنا عده اللام الان كالبها هو التنسي ، ومن الراجع انها من كتابه « راح الالواح » المنقدم الملائر .

<sup>80</sup> ــ القري ، ﴿ نقع الطبيب » ، ج ، 6 ، ص 198 ، و « أزهار الرياض » ، ج 1 ، ص 253 ــ 254 ، ويحيى بن خلمون ، ﴿ يَفِيةَ الرواد » ، ج ، 2 ، ص 290 .

# الباب الرابع

# اسلسوب التنسسي

لقد بينا سابقا فى خلال حديثنا عن حياة المؤلف ، \_ وذلك فى الفصل الخاص بشيوخه وتكوينه وتلاميذته \_ سعة ثقافته الأدبية ، وقد لاحظنا أن معاصري التنسي والمترجمين له بعدهم ، قد استرعى انتباههم هــذا الجانب من معارفه ، وقد بينا ان هذا الجانب كاد يتفلب على معارفه الدينية رغم اتقائه للحديث الشريف وعلومه ، وتسميته من أجل هذا بالحافظ ، وكذلك رغم التفوق الذي ناله بجوابه الفقهي فى قضية توات ويتضح لنا ميله الأدبي هذا كل الوضوح من أهمية تأليفه الأدبية والتاريخية بالنسبة لآثاره الدينية وان المطالع لكل ما يضم « نظم الدر » من أخبار المحبين والطفيليين والمفنين ومن نوادر وملح ، لينسى أحيانا ان الكتاب الذي بين يديه ، من تأليف عالم ديني عاش فى مجتمع أثر فيه الدين تأثيرا بعيد المدى، وكادت العلوم الدينية تعلب فيه على كل الجوانب الثقافية الأخرى ،

وقد كان من المحتم أن تؤثر هذه الثقافة الأدبية الواسعة في أسلوب المؤلف ، فخلافا للإسلوب السائد في عصره الذي كان العلماء يعيشون فيه على التقليد واجترار أعمال السابقين ، فان التنسي قد دون الآثار التي بلغتنا بحذافيرها والتي بلغنا بعضها ما عدا طبعا جوابه الفقهي في قضية يهود توات ، بأسلوب رصين بعيد كل البعد عن أسلوب كتب الفقه والحديث والتفسير .

وهكذا جاز لنا على ضوء ما تقدم ، أن نقول ان التنسي قد بلغ فى تثره ـــ وظمه أيضًا رغم قلته ـــ مرتبة التفوق بالمغرب فى القرن التاسع • وان أسلوبه بالرغم من لجوئه فى بعض الأحيان الى السجع قد امتاز باختيار الألفاظ المناسبة ، وصقل العبارات وتهذيبها • وقد بلغت البراعة بالكاتب أن جعل سجعه خاليا من التصنع والتكلف كما سنرى فيما يلى :

# 1 - نشــره:

قلنا ان التنسي قد استخدم في كتابته تارة الأسلوب المنمق المسجوع وتارة الأسلوب ألَّرسل • أما السجع الذي لم يكثر منه ، فقد استعمله في ديباجة كتاب ﴿ الطراز » ، وكذلك في ديباجة ﴿ نظم الدر » ، كما استعمله في الباب الخاص ببيان شرف بني زيان من هذا الكتاب الأخير ، وكذلك لتقديم كل ملك من ملوك بني عبد الواد اثر بيمته ، لابسراز خصالــه وفضائله ، كما استعمله بين الحَّين والآخر في باقي المتن ، وعلى الخصوص عندما قام بوصف من الأوصاف • أما اللجوء التي السجع في الديباجة فهو أمر شائم عند كتاب العصر ، وكذلك عند أكثر كتاب العصور السابقة الذين كأنوا يعتبرون الديباجة وسيلة لاظهار براعتهم فى التلاعب بالمفردات وبالمعاني ، ومهارتهم في الصياغة اللفظية . ومما لا شك فيه أن فاتحة الحديث عن كل ملك جديد ، كانت فرصة للتنسى لسبك ديباجة جديدة ، حسب المنهج الذي سار عليه في تصنيف الكتاب ، خصوصاً وانه قد شرع فى أخبار كلُّ سلطًان جديد ، بذكر مواهبه وأخلاقه الشخصية • ومــنَّ المعلوم ان وصف الأشخاص وخاصة اذا كانت غايته مدح الموصوف واطراءه ، يقبل هذا النوع من الكتابة المنمقة ويستسيفها • وتذكرنا البراعة التي أظهرها التنسي كلما تناول سلطانا فوصف شخصيته وحللها ، ببراعة لسأن الدين بن الخطيب الذي أظهر قبله مقدرة نادرة المثال في وصف من ترجم لهم ٠

ومما يسترعي الملاحظة ان المؤلف عندما تناول وصف السلاطين في هذه الفقرات المسجوعة ، لم يظهر براعته في اختيار الالفاظ وسبك المماني فحسب ، بل لقد مكنته قدرته الفنية من تحليل نفسيات الموصوفين ، وذكر ما تمتاز به كل شخصية من خصال وفضائل ، غير أن هذه الظاهرة لم تمنع وجود الزخرفة اللفظية وبالتالي بعض الحشو ، فاذا أخذنا على سبيل المثال

«ثم بويع يوم الوقيمة (1) الملك الأرفع ، ذو الجناب الأمنع ، والحباء الأوسع ، والحسام الأقطع ، قامع المبغضين ، ومدوخ المارقين ، وممهد الأرضين ، ولده أمير المسلمين أبو تاشفين فاستولى على البدو والحضر ، واستخدم ربيعة ومضر ، وثاقب عداه شرقا وغربا ، وناجزهم فى محالهم طمنا وضربا ، وزخرف القصور والصروح ، وأطاب الفبوق والصبوح ، الى أن بلغت أيامه أقصى مداها ، فعاجلته بمحتوم رداها ، وأمكنت معاقله عداها ، فكان معن عاش سعيدا ، ومات شهيدا » (2) ،

واذا رجعنا الى تاريخ هذا السلطان لاحظنا انه كان بالفعل شجاعا معوارا ، وقد أكثر من التحركات نعو الشرق والغارات على مملكة بني حفص حتى ان جيوشه قد بلغت تونس عاصمتهم ، وقد رأينا أيشا فى القصل الخاص بقيمة « نظم الدر » ان هذا الملك اشتهر بما شيد من دور وقصور ، فأبرز المؤلف كل ذلك رغم قيود الأسلوب المسجوع وتكفه ، كما أشار فى نهاية هذه الفقرة المسجوعة الى استشهاد السلطان فى « معاقله » أي داخل عاصمة ملكه .

وهكذا نرى ان هذا الكلام الذي عبر عنه بأسلوب مقيد ليس كلاما باردا عقيما بل انه كلام ينطوي على معان ، ويشير الى أخبار بفصلها المؤلف فيما بعد في المتن بعبارات مغايرة ، خالية من التهمنع والتكلف ، بل انه كلام تدب فيه الحياة وتلاحظ هذه الميزة في أغلب الفترات الأخرى التي قدم بها السلاطين مبرزا فيها ما اشتهر به كل واحد منهم من مواهب وخصال •

ومع ان المؤلف استعمل الكلام المسجوع بين الحين والآخر ، فان أسلوبه فى باقي المتن ، أسلوب مرسل أي أنه تجنب فيه الزخرفة اللفظية ، وهو أسلوب مؤرخ لا يستقيم كلامه اذا أكثر فيه من العبارات المسجمة ،

<sup>1</sup> \_ يعنى قتل السلطان ابي حمو الأول .

<sup>2</sup> \_ انظر ورقة 146 من النص المحقق -

والاستمارات والمقارنات غير ان هذه البساطة لم تتناف مع حسن اختيار الألفاظ ، وجودة تركيبها وصياغتها ، ولتوافر هذا النمط من الكلام المرسل فى القسم الذي قمنا بتحقيقه من كتاب « نظم اللر » اثر هذه الدراسة رأينا أن نأتي بنموذج من الباب السادس من القسم الأول من الكتاب وهو فى ذكر الأدارسة قال المؤلف على سبيل المثال :

« ولم يترك ادريس عقبا غير حمل من جارية له ، فجمع مولاه راشد البربر ، وكان من الدهاة ، وقال ما رأيكم ، فاصفقوا على توقيف الأمر الى وضع الحمل ، فان كان ذكرا بايموه ، وان كان أنثى نظروا حينئذ لأفسهم ، فوضمت ذكرا بعد أيام يسيرة من موت ادريس ، فلما وضمته جاء به راشد فى قمطه الى البربر ، فرأوه شديد الشبه بأبيه ، فسموه ادريس ، وكمله راشد ٥٠٠ » (3) ه

فعلى هذا النمط من الكتابة المرسلة السلسة ، قد روى المؤلف جل أخباره ، ومما يسترعي الانتباه ان هذا الأسلوب مع بساطته كما قلنا آتفا ، لا يعتوره ضعف في العبارة أو نوع من الركاكة (4) .

# 2 \_ شميره:

رأينا فيما تقدم أن الونشريسي قد وصف التنسي بالشاعر ، وذلك من جملة الصفات التي وصفه بها ، ومما قال عنه : « النقيه الحافظ ، التاريخي

<sup>3</sup> بـ مطوط (1 1 ع ) ورقة ( 111 ظ ) بـ ( 118و ) ،

<sup>4</sup> لم ينفرد التنسي من بين التردخين بهذه الازدواجية في أسلوب الكتاب الواحد ، فان غير من الترخين قد تراوحت مؤلفاتهم بين الأسلوب المرسل والأسلوب المسجوع فلاتر منها على سبيل المثال الكتب التي تناولت تاريخ بني زيان ، مثل « زهر البستان في دولة بني زيان » الذي مر ذكره ، ومن هذه الكتب أيضا « فيفية الرواد في ذكر الملوث من بني عبد الواد » ، فان يحيى بن خلفون قد استخدم أيضا السجع في دبياجة الكتاب في بعض القامات التي كثر فيها عند كتاب المهود السائفة » استمسال الكتاب في بعض القامات التي كل فيها عند كتاب المهود السائفة » استمسال المبارات المسجمة والمنقحة كالوسف والمديع مثلا وفيرهما من القامات التي تناسبها المبارات المسجمة في الانتخاص والمديع مثلا وفيرهما من القامات التي تناسبها المبارات المسجمة بين والايران والمسياد .

أما أخوه عبد الرحمن فقد اشتهر بأسلوبه المرسل ، وقد كان فخورا بهذا الاسلوب المسلمي ، حتى أنه قال عنه ( التعريف بابن خلدون ، ص (7 ) ﴿ الفردت به يوصل ، وكان سستفريا عندهم بين أهل المسلمة ، ك غير أن السجع قد استهواه أيضا ، فالمنطقة في درياجة القدمة ولم يوفق فيه ، فلم يبلغ فيه دونق سجع صديقه أبن الخطيب ولابهاد كنابة التنسى حينا سجع .

الأديب الشاعر » (5) • ولم يبلغنا من شعر محمد التنسى الا قصيدته الطويلة في مدح السلطان معمد المتوكل ، ومدح أولاده التي أدرجها في آخر الباب السابع في بيان شرف بني زيان من كتاب « نظم الدر » • وقد ذكر التنسي في أثناء الكلام عن قصيدته هذه ان له في هذا السلطان امداحا أخرى ، غير أنه لم يبلفنا منها كثير ولا قليل ، وقد كان المؤلف يريد ادراجها فى الكتاب الذي ينوي تصنيفه « لذكر » مناقب المتوكل « وبيان ما خصه الله به من صفات الحمد ، وخصال المحد » (6) ، حسما وعد به في آخر الكتاب اثر انتهائه من سرد القصيدة • وهذا وان هذه الاشارة الى وجود أمداح غير هذه القصيدة لا تكفى لمعرفة مقدار ما خلف التنسى من شعر غير أننا نلاحظ أن شعر صاحبنا لم يذكره أحد من المتأخرين ، فحتى أحمد المقري الذي ذكر في عدة مناسبات اسم التنسي وأشار الى بعض آثاره سواء في « نفح الطيب » أو في « أزهار الرياض » ، لم يرو شيئًا من شعره • فلو كأنَّ نظمه كثيرًا لما خلت منه كتب المؤلفين الذين جاءوا بعده خلوا تاما ولهذا جاز لنا أن نقول ان مؤلف « نظم الدر » لم يخلف حسبما يبدو شعرا كثيرا ، فهو لهذا مؤرخ وناثر قبل أنَّ يكون شاعرا •

وبما أن قصيدة واحدة فقط قد انتهت الينا ، فنحن لا نعرف اذا كان التنسي قد طرق أغراضا شعرية أخرى من غير المديع ، وفلاحظ بهسذا الصدد ان صاحبنا قد تكسب بهذه القصيدة التي قالها فى مدح ولى نعمته على غرار الشعراء الذين كانوا يحومون حول القصور فى انتظار فرصة لالقاء قصيدة فى مدح الأمير علهم ينالون جائزة على زخارفهم اللفظية ،

ولمطرفة قيمة نظم التنسي لم يبق سوى هذه القصيدة التي انتهت الينا ندرسها وننقد معناها ومبناها ٠

<sup>5 -</sup> أحمد بابا ، « النيل » ، ص 354 .

<sup>6</sup> ـ انظر في النص المحقق ، ورقة 226 .

## ا ) ـ دواعي نظم القصيدة :

ان السلطان أحمد (7) الذي كان قد خلعه ابن أخيه محمد المتوكل معاصر التنسي ، قد حاول أن يسترجع ملكه على رأس جيش من الثوار ، فأخفق في مسعاه ولقي حتفه في أثناء هذه المحاولة ، وكان ذلك سنة 867 هد / 1462 م ، وممن كان بجانبه وأيده فسار معه ، شخص يدعى محمد بن غالية لا نعرف عنه قليلا ولا كثيرا ومع ذلك يبدو أنه كان من الإشخاص البارزين يومذاك ، وذلك اعتمادا على الأهمية التي خص بها التنسي الحادث من ناحية ولأن السلطان المتوكل قد أمر من ناحية أخرى بدفئه بعد مصرعه بجانب صاحبه السلطان أحمد بالعباد بجوار ضريح أبى مدين شعيب ، وهذا مما يدل على انه كان يتمتع بمنزلة عالية ، وكان ابن غالية هذا قد تمادى في قتال المتوكل الى أن قتل بعد صاحبه بسنة ،

وقد قال التنسي بعد أن روى هذا الحادث بالتمصيل ، وذكر موت ابن غالية « وقد نظمت فى قضيته قصيدة فى مدح مولانا المتوكل ، ومدح أولاده ٥٠٠ » (8) ، فهذه هي الظروف التي نظمت فيها القصيدة .

## ب ) \_ محتوى القصيعة :

تحتوي القصيدة على أربعة ومائة بيت من البحر الطويل وهي على نط القصيدة العربية التقليدية ، استهلها الشاعر بالنحيب والبكاء على الحبيب ، فيهيجه ذكر المعاهد باللوى » ، ثم ينتقل الى وصف ذلك الحبيب الذي « بان به أهلوه » ، ويتخلص بعد ذلك الى مدح « أمير المسلمين محمد » في البيت السابع والمعترين فينمت صاحبه بالبذل ، والمعال وغيرها من الخصال التي تفرقت في الملوك والمعام في ذلك « فأصله من جانبيه كليهما اثيل » مؤكدا أن شرفه قد قد أتاه من الأب والأم ، أما قضية ابن غالية واخماد

<sup>7</sup>  $_{\rm c}$  دامت دولة أبي السيامى أحمد الماقل من سنة 834 هـ / 1430 م الى سنة 866 هـ / 1462 م . 1462 م . 1462 م .

<sup>8 ...</sup> انظر في النص المحقق ، ورقة 219 ...

ثورته قانه يشرع فى الحديث عنها فى البيت السادس والأربعين و فيهني، و السلطان بالنصر ثم يشنع على المتمردين ويصفهم بالالحاد والشقاء ، ويذكر بعد ذلك مآلهم ، فيحدثنا عن اخفاق مسعاهم ، ويخبرنا ان رأس ابن غالية القتيل قد وضع فى طست أصفر و ثم يعود فى البيت الرابع والخمسين الى مدح المتوكل و ويشرع فى مدح أبنائه فى البيت التاسع والستين ، ويخصص عددا من الأبيات لكل واحد من أبنائه الستة الذين ورد ذكرهم فى القصيدة ، فيذكر على التوالي أبا تأشفين وأبا حمو ، ويغمور ، وأبا عبد الله ، وقد خصه بأكبر عدد من الأبيات ، وأبا سالم وأخيرا عبد الله ، وقد خصه بأكبر عدد من الأبيات ، وأبا سالم الكتب منزلا » ويزري بقريض أمثال زهير والنابغة ويترجى فى الأبيات الكتب منزلا » ويزري بقريض أمثال زهير والنابغة ويترجى فى الأبيات النفس ،

## ج ) \_ قيمة شعره :

قلنا سابقا ان هذه القصيدة تقليدية ، فهي على نعط قصائد المصور الذهبية في مطلعها وفي تقسيمها و في تسلسل أجزائها ، كما شابهت الشعر القديم في معانيها وفي صياغتها اللفظية • فلم يأت الشاعر بجديد سواء في الصور الفنية التي أوردها أو في طريقة التمبير عنها ، وذلك رغم تشبعه الواضح بشعر القدامي ، ورغم اتساع ثقافته الأدبية التي بيناها سابقا في الفصل الخاص بتكوينه ، فإن الخصال التي أسندها لممدوحيه من السلطان وأبنائه ، قد عزا المشرات من الشعراء قبله ، أكثرها الى ممدوحيهم ، وأن المعاني التي أوردها ، أغلبها مطروق ندر الجديد فيها ، فممدوحه «شأنه البذل والبسط » وقد «أشرقت من نوره الأرض كلها » والملسوك ترهب صولته « وهو « أكرم من يعطي » أو « هو البحر جودا » فإننا لا نرى روعة في مثل هذا البيت :

« فبالتاشفيني الرضي اعتلاؤنا اذا بالحسام العضب يوم الوغى يسطو

أما فى هذا البيت التالي فليس لأحد أن يقول ان الشاعر قد ابتكر هذا المنى ، قال عن مدوحه :

« نعم عنده محبوبة حين يجتدى فما سمعت لا منه للمجتدي قط » (9)

غير أن هذه المماني سواء منها ما جد أو ما ابتذل قد عبر الشاعر عن اكثرها بصورة فنية أن لم تكن جديدة فهي فى عصره نادرة المثال حيث انه لم يكتف بحسن انتقاء ألفاظه ، وسلامتها ، وبهائها وتجنب الغريب منها وإنها زاد عليها رونق التركيب والسبك ، فجاءت قصيدته عذبة الألفاظ ، موسيقية النغم رغم ابتذال أكثر معانيها ، وذلك فى عصر قل فيه من أجاد الشعر .

<sup>9</sup> ـ ما يذكرنا به هذا البيت قول الفرزدق فى زين العابدين : حمال القبال السوام اذا افتدحوا حلبو الشمائل تعبيلو منده نعبيم مبنا قال لا قبيط الا فى تشهيده لبولا التشهيب، كانت لاؤه نعبيم

# القسم الثاني

الباب السابع نويبات شف بنونيات وتتبع ولهم الوع للا مولانا التوكل فخ النهان

# الباب الأول

# منهبج التحقيسق

# 1 \_ النسخ التي اعتمدناها:

قسمنا النسخ الموجودة « لنظم الدر » الى ثلاثة أنسواع : نسخ رئيسية اعتمدناها ، ونسخ ثانوية لم نستفد منها الا نادرا ، ونسخ أخرى لم نستطع الحصول عليها •

## ا ـ النسخ الرئيسية :

وهي النسخ التي تبين لنا بعد فحصها والتنقيب فيها ، انها ستفيدنا فى تحقيق النص ، فاحتفظنا بها واعتمدناها فى هذا العمل ، وهي ثلاثة :

#### النسخة الأصليسة :

هي معفوظة بمكتبة خاصة لأسرة من تلمسان وهذه النسخة قيسة متقنة ، اتضحت لنا جودتها اثر حصولنا عليها يوم قابلناها بالنص الذي كنا قد توصلنا من قبل الى اثباته اعتمادا على النسختين الرباطيتين اللتين سنتعرض لهما فيما يلي ، فتبين لنا أن أكثر الكلمات التي بذلنا جهدا طويلا من أجل تصحيحها ، مكتوبة بكل اتقان في هذه النسخة الخاصة ، وان أكثر الكلمات التي لم تتوصل الى كشف فعواها مسطورة في ثنايا هذا المخطوط بكل جلاء ووضوح ، فلم يبق مجال لأية نسخة من النسخة التي بين أيدينا ، لأن تصبح أصلا للتحقيق ، فاعتمدنا على هذه النسخة قبل غيرها فكان النسخة الأصلية .

وترجع قيمة هذه النسخة الى الأسباب التالبة :

- معاصرتها للمؤلف نفسه ، وقد اثبتنا أنها معاصرة لمحمد التنسي مع أنها خالية من ذكر اسم الناسخ ومن تاريخ القراغ من النسخ ، وذلك بالرجوع الى النص ، فإن الناسخ لم تكلم عن الكتاب فى الوجه من الورقة الأولى من السفر الأول الذي بلغنا من هذه النسخة قال : « تأليف الشيخ الامام العالم ، العلامة ، الحافظ ، الحجة ، الراوية ، أبي عبد الفي محمد بن عبد الله بن عبد البليل التنسي ، وصل الله حفظه » ووالى لحظه » ، هذا دليلنا الأول ، أما الثاني فهو مدرج فى هذه الورقة نفسها ولكن فى ظهرها ، قال الناسخ فى مستهل الكتاب بعد البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : « قال الشيخ الفقيه ، العالم ، الحافظ المتفنن ، الحبر ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الجليل التنسي ، أبقى الله تعالى وجوده بمنه » ، ونرى أن الدعاء للمؤلف بطول البقاء يكفي دليلا قاطعا على أن الناسخ قد كتب هذه النسخة ، والتنسي مازال على قيد الحياة ،

\_ قد كتبت النسخة بخط جميل وكثر فيها التذهيب والزخرفة كما سنرى بعد قليل عند وصفنا لها ، ومما ذهب منها : أسماء أمراء بني عبد الواد كلهم ، وهذا يعملنا على الاعتقاد بأن هذه النسخة الفاخرة من كتاب « نظم الدر » قد كتبت لشخصية مرموقة في عهد المؤلف ،

- وترجع جودة النسخة أيضا لندرة التحريف والتصحيف بها ، وكلماتها كلها مشكولة بالشكل التام وقد ندرت الأخطاء في الألفياظ سواء منها الأخطاء النحوية أو الأخطاء الاملائية ، ويتضح من بعض التصحيحات المكتوبة بخط النسخة نفسه ، أن الناسخ قد راجع ما كتب بامعان ودقة ، فأضاف ما سها عنه من قبل من كلمات وعبارات وأبيات شعرية ، وشطب ما زاد من ألفاظ مما لم يكن من كلام المؤلف ، وقد لأحظنا أنه زاد على عادة النساخ المتقنين علامة «صح» كلما صحح كلمة أو شطب أخرى أو أضاف ما نسي كتابته ، وهذا أمر يزيدنا تأكيدا من كون الناسخ قد اتقن ما كتب ،

وهكذا جاءت هذه النسخة جيدة ، ضمت بين دفتيها كلاما صحيحا مصححا ، وقد بدت فى مظهر خارجي فاخر ، لدرجة أن الرجوع الى نسخ أخرى لتحقيق النص بعد الاطلاع عليها ، لم يعد أمرا جوهريا ، غير أن النسختين الآتي ذكرهما قد أفادتا افادة كبيرة لنقل وتحقيق مقدمة الكتاب وخاتمته ، وكذلك لكتابة ورقة كاملة ضاعت من هذه النسخة الأصلية بعد فراغ الكاتب من نسخ الكتاب ، وانا واثقون من أن هذه الورقة ضاعت بعد الفراغ من النسخ ، لأن تتبع التعقيبات (1) يثبت لنا ذلك ، فلو كان النقص قد ارتكبه الناسخ لما وجدنا فى أسفل ظهر الورقة الساقطة ،

ويقع هذا المجلد في 227 ورقة ويضم القسم الأول من الكتاب وهو «في التعريف بنسبه (أي المتوكل) وذكر سلفه ، وبيان شرفه في الحديث والقديم » ، وجاء فيه الباب السابع في بيان شرف بني زيان من الورقة ( 133و) الى الورقة ( 227ظ ) ، ولم يبلغنا من هذه النسخة الأقسام لأربعة الأخرى المحتوية على باقي الموضوعات (2) ،

وبالأضافة الى الورقة الساقطة وسط الكتاب والمذكورة آتصا قد سقطت أوراق أخرى بعد الورقة الأولى العاملة للعنوان و وقد رقمت النسخة فى العصر الحاضر ولم ينتبه من قام بهذا الترقيم الى الأوراق الساقطة ، فجاءت الأرقام متسلسلة من دون اعتبار لهذا النقص و وقد الحق النسفر فقط ، أما البلل ، ولكن الخرم قد أصاب الورقات الأولى من السفر فقط ، أما البلل فقد ظهر أثره فى عدد كبير من الورقات غير أن الضرر الذي لحق بعض الأوراق الأولى ، فجمل بعض السطور وأحيانا بعض الكلمات صعبة القراءة ، لم يؤثر فى الباب السابم موضع اهتمامنا ، ورغم أن المخطوط مسفر على الطريقة القديمة ، فانه يتضح من المواد المستعملة أن تجليده الحالى قد صنع فى العصر الحاضر ،

التعقيبة : هي الكلمة الأولى من الورقة التابعة يكتبها الناسخ في أسفل الورقة ،
 ليثبت للقاريء تسلسل الكتاب ، وقد استبدلت هذه الطريقة في المصر الحاضر بترقيم الصفحات .

<sup>2</sup> \_ انظر فيما سبق من هذا الكتاب الفصل الخاص بمحتوى " نظم الدر » .

أما خط النسخة فهو من حيث النوع خط مغربي وهو أقرب حسب ما يذكر الاختصاصيون (3) إلى الخط الإندلسي منه إلى الخط السائد في مختلف أرجاء المغرب الأخرى و وخط هذه النسخة في منتهى الجودة والأناقة ، لم تقم به الا يد فنان و وهو لم يتغير من بداية النسخة الى نهايتها ، ولم تخالف هذا الغط الا خطوط العناوين والأسماء المذهبة وهي كثيرة ، واعتمادا على ما لا حظنا في هذه النسخة المخطوطة وفي مخطوطات أخرى أيضا ، ترجيح أن التذهيب لم يكن من اختصاص مخطوطا تأخرى أيضا ، ترجيح أن التذهيب لم يكن من اختصاص الناسخ والخطاطين كلهم فمن الواضح أن فنانا آخر قد عنى بكل هذه الخطوط المذهبة غير أن خط التنان المذهب لم يبلغ مستوى جودة خط ناسخ باقى النص وأناقته ،

ولم تنحصر الزخرفة فى تذهيب الخطوط فحسب ، بل تعدته الى أنواع أخرى من التزويق ، وأن أول ما يسترعي انتباهنا فى هذا المضمار أن صفحة كاملة مزخرفة من هذا السفر قد خصصت لذكر العنسوان والمؤلف على الطريقة المصرية المعمول بها اليوم (4) ،

فبالاضافة الى التذهيب استعمل الناسخ في صفحة العنوان لونين من الحبر ، فجاءت الصفحة على الترتيب التالي :

O. HOUDAS. Essal sur l'écriture maghrébine, p. 108-109.

<sup>4</sup> بالأضافة الى القلاف تفصص اليوم كما هو معروف صفحة داخلية من الكتاب للأكر عنواته واسم طرفته ويبانات النشر ، ويسميها الطبيون والكتيون ه صفحة البنوان » ، وحلما ما قمله كاتب هذه النسخة الفاخرة ، وقبلا ما يسلك النساخ هذا المسلك ، نشرة م يشرعون في نسخ الكتاب في ظهر الصفحة الاولى ويترتون وجه الوردة أينش .

<sup>5 -</sup> لا يظهر من الكلمتين : ٥ الأول ٤ و من الا تسميما الاسفل ، وقد السق من قام بترميم هذه الورقة ، كافدا ، وهذا الترميم ليس بعديث لان الكافد المستعمل لهذه الماية قديم .

- ومن ملك من أسلافهم فيما ( « ومن » و « فيما » بحبر أحمر ،
والباقي أذرق )
- مفى من الزمان ( بعبر أحمر )
تأليف الشيخ الامام ( بعبر أزرق )
العلامة الحافظ الحجة الراوية ( بعبر أحمر )
أبي عبد اله محمد بن عبد الله ( مذهب )
أبي عبد الجليل التنسي وصل ( مذهب )
الله حفظه ، ووالي لحظه ( مذهب )

وبالاضافة الى تذهيب الكتابة ، فان بعض الزخارف قد تظلت هذه الصفحة ، ونرى رسما هندسيا مذهبا قد وضع فوق كلمة « نظم » ، ورسوما أخرى على شكل أزهار ومرة على شكل حرف العين ــ وقد جاءت كلها بعبر أزرق ــ قد وضمت بين السطور المذهبة ، كما وضمت أيضا بين هذه السطور نصمها مجموعات من ثلاث نقاط حمواء ه

ونجد هذا النوع من التزويق في مستهل الكتاب على ظهر ورقة المنوان و وما ذهب من دون زخرفة أخرى نسب السلطان محمد المتوكل في الورقة ( 2 و ) وقد جاء في خسة أسطر ، كما ذهبت عناوين الأبواب ، وبعض الأسماء ، وبعض العبارات ، داخل الكتاب كله ومنها : « رسول الله » ، وكلمة الله في عبارة : « صلى الله عليه وسلم » ، ولكن بصفة غير دائمة ، ولم تذهب باستمرار الا أسماء الملوك والأمراء من بني عبد الواد ، كما ذهبت أحيانا بعض الحروف وبعض الكلمات ، وهي تشير في الفال الى بداية فقرة جديدة ، وقد ذهبت شجرات النسب الثلاث التي أدرجها المؤلف آخر الباب السابع ، كما أشرا الى منحة لكل في العصل الخاص « بمحتوى الكتاب » ، وقد خصص المؤلف صفحة لكل شجرة ، وذهب الأسماء الواردة فيها كلها ، وجعل فى كل صفحة أعمدة عرضها نحو 7 ملمترات تضم رسوما هندسية ، وذلك من ثلاث جهات من اليمنى واليسرى والسفلى ، كما في هامش كل

صفحة رسما على شكل وردة قطرها نحو 4 سنتمترات داخلها رسوم هندسية تتخللها خطوط مكونة من نقاط حمراء .

ومن التزويق الموجود بهذه النسخة ، زخرقة القصائد الشعرية ، اما بواسطة أزهار فيها تدهيب معزوج بنقاط حمراء وزرقاء أو بمجموعات نقاط حمراء أحيانا وزرقاء أحيانا أخرى ، ووضعت هذه الأزهار وهذه المجموعات من النقاط فى أول كل سطر وفى آخره مع العلم أن الناسخ قد خصص سطرا لكل شطر ، ومن الزخارف أيضا كتابة بعض الكلمات أو بعض الحروف من النص يحروف بارزة بحبر أحمر أو أزرق ، فعلى سبيل المثال كتب الناسخ عبارة «ثم بويم» ، كلما شرع فى الكلام عن سلطان جديد ، وتبدو هذه الكلمات والعبارات والحروف الملونة ، عن سلطان جديد ، وتبدو هذه الكلمات والعبارات والحروف الملونة ، وكانها اشارة من الناسخ الى انقطاع الكلام والشروع فى فكرة جديدة ، وهذا يذكرنا بالكتابة العصرية التي استعملت الرجوع الى السطر لتمييز الفترات بعضها عن بعض ،

هذه هي النسخة التي جعلناها أساسا لتحقيق النص ، فأصبحت هي الأصل ورمزنا اليها بحرف « أ » وأصبحت النسختان الأخريان « ب » و « ج » رديفا لها .

#### - النسخة رقم <u>(</u>369) :

وهي محفوظة « بالخزانة العامة » بالرباط عاصمة المغرب الأقصى ، ويوم شرعنا فى تحقيق الكتاب بدأنا بنقل الباب السابع فى شرف بني زيان مباشرة من هذا المخطوط ، وحصلنا فيما بعد على ميكروفيلم منها ، وخلافا لأكثر النسخ التي قسمت الى مجلدين ، فان الأقسام المخطوط ، فى مجلد واحد يحتري على 314 ورقة حجمها 29 سم على 21 سم ، وخطها معربي واضح متوسط العجودة ، وهي مفيدة رغم البلل الذي لحق بعض أوراقها ، متوسط العجودة ، وهي مفيدة رغم البلل الذي لحق بعض أوراقها ، ورغم الارضة التي أكلت بعض أطرافها ، غير أن عددا كبير من الأخطاء النحوية والاملائية قد تسرب الى كل أوجهها مما يدل على جهل ناسخها لقواعد اللغة والنحو ، كما لاحظنا فيها سقطا متكررا للكلمات وأحبانا لقواعد اللغة والنحو ، كما لاحظنا فيها سقطا متكررا للكلمات وأحبانا

للفقرات والأبيات الشعرية وعلى الخصوص فى آخر الباب • ولم يذكر الناسخ اسمه كما لم يذكر تاريخ فراغه من النسخ • وقد احتفظنا بهذه النسخة رغم ما فيها من عيوب لأنها أجود النسخ المغربية التي تمكنا من الاطلاع عليها • وقد اعتمدنا عليها وعلى النسخة المذكورة فيما يلي ، لتحقيق النص قبل أن تمكن من الحيول على النسخة الأصلية • وقد استفدنا منها فيما بعد لمقابلتها بالنسخة الأصلية •

وقد رمزنا الى هذه النسخة بحرف « ب » •

#### .. النسخة رقم ( ق 444 ) :

وهي محفوظة أيضًا « بالخزانة العامة » بالرباط (6) وقد حصلنا في البداية من هذه المكتبة على مكروفلم للباب السابع فقط على غرارً ما فعَّلنا بِالمخطوط السَّابق الذِّكر ، وعندما أنتهينا من التحقيق ، أردنا وصف المخطوط فطلبنا مكروفلماً للنسخة كلها ، ولم نحصل عليه • وقد ختمت النسخة بالنص التالي : « انتهى تكميل هذه النسخة على يدي مشتريها لنفسه من سوق ألكتبيين المجاور للقرويين بفساس حاطها الله بالعافية ، مالكها على بن الحسن بن علي بن محمد بن عبد الرحسن بن رحمون الحسني العلمي دارا ومنشأ ، في السابغ عشر صفر الثاني من شهور العام ، سنة ثلاث وأربعين بعد ألف ، من نسخة بخطُّ تلميذً المُصنف الفقيه العالم أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن جلول ، وتاريخ نسخُه آيًّاها ثالث يوم من صفر ثاني شهور من ﴿ كَذَا إِ عام خمسة وثمانين بعد ثمانمائة • عرفنا أله خيره ووقانا ضيره آمين ﴾ • ومن المقابلة بالنسخة السابقة ، تبين لنا أنهما من أصل واحد ، ويتضح ذلك من التشابه فيما بين النسختين في السقط وفي التحريف والتصحيف وفى الأخطاء التحوية والاملائية ، كما سيظفي ذلك جليا في الهوانش اللاحقة ، وخطها مغربي متوسط الجودة ، وقد أفادتنا أيضا في مقابلتها بالنسخة السابقة يوم كَانتا أساسنا للتحقيق وكذلك في مقابلتها بالنسخة الأصلية فيما بعد •

<sup>6 ..</sup> كانت النسخة بمكتبة الراوية الناصرية في تمكروت بجنوب المغرب الأقمى ، قبل أن تنتقل الى الرباط .

## وقد رمزنا الى هذه النسخة بحرف «ج» .

#### ب ـ النسخ الثانوية :

وهي النسخ التي تبين لنا بعد فحصها ومقابلتها بالنسخ الأخرى ، انها لا تصلح أساسا للتحقيق والنشر ، وذلك راجع حسب النسخ اما لكثرة ما لحقها من التحريف والتصحيف ، واما لصروف الزمان التي أصابت المضمون والشكل ، فلم نر فائدة من الرجوع اليها لتحقيق نص تمكنا من اثباته اعتمادا على نسخة فى منتهى الجودة ، ولم نر من الصالح أن تثقل على المطلع ونرهقه بتراكم الروايات فى الهوامش من نسخ ملئت بالتصحيف والتحريف والأخطاء النحوية والإملائية ، وهكذا قد أفقدت هذه العيوب النسخ التي وصلتنا معظم قيمتها فلم نرجع اليها الا في القليل النادر ،

وفيما يلي نستعرض هذه النسخ الثانوية :

#### ـ نسخة الرباط رقم ( 2076 )

وهي معفوظة « بالخزانة العامة » بالرباط ، وقد قضينا أياما في مقابلتها بنسخة « ب » ونسخة « ج » سطرا بعد سطر ، وكلمة بعد كلمة عندما تبكنا من قراءتها الأن الرطوبة قد تسربت الى الأوراق كلها فأفسدت كتاباتها ، وأصبح من الصحب قراءتها ، وواصلنا هذه الجهود حتى تأكدة أن هذه النسخة الا تهيد ، وذلك الآنها زيادة على هذا الطمس كثيرة الأخطاء من كل نوع ، كما تميزت بكثرة السقوط الذي لحقها ، وهي أيضا متفرقة من الأصل شمه الذي تفرعت عنه نسخة « ب » وسخة « ج » ،

ويرجع تاريخ الفراغ من نسخها الى سنة 998 هـ / 1589 م • ونعن نملك ميكروفلما صور فيه الباب الخاص بتاريخ بني زيان ، وقد زاد التصوير قراءة السطور الجللة صعوبة •

#### ـ نسخة تلمسان رقم ( 5 )

كانت معفوظة « بمدرسة تلمسان » (7) قبل أن تنقل مع باقي المجموعة من المخطوطات الى ثانوية ابن زرجب بالمدينة نفسها حيث هي معفوظة حاليا • وكانت تحمل الرفم : 5 (8) • وقد تمكنا من الاطلاع على معتواها قبل أن تفيع (9) ، وجاءت فى مجلدين وهي متاخرة النسخ اذ كنا سجلنا تاريخ الفراغ منه وهو فى شهر جمادي الثانية من سنة 1284 هـ / 1867 •

وقد كثر التصحيف والتحريف بها ، لدرجة أن الناسخ أخطأ فى ذكر أقسام الكتاب • ولاحظنا بعد مقابلتها بما كنا قد أثبتناه من النص ، أنها لن تفيدنا فى شيء ، لو اعتمدناها فى مرحلة التحقيق النهائية •

#### ب نسخة باريز رقم ( 5173 )

ان هذه النسخة المحفوظة بالمكتبة الوطنية بباريز متأخرة النسخ أيضا ، اذ كان الفراغ منه عام 1274 هـ / 1857 م • على يد أحمد بن البشير ابن علي بن يعقوب الأندلسي أصلا اليزناسي دارا ومنشأ • وعدد أوراقها وضمت أقسام الكتاب كلها ، ونستنتج من اسم الكاتب أن نسخها وقسم بالجزائر أو بالمنسرب الأقصى لأن بني يزناسن كانوا ومازالوا يسكنون في الجبال الواقعة شمال وجدة عملي العدود الجزائرية ما المغربية (10) • غير أننا لم نستفد الأ في حالات نادرة (11) من هذه النسخة التي كثرت فيها الأخطاء لدرجة أن الناسخ أخطأ في كتابة اسمه فكتب الأندلوسي عوض الأندلسي كما أخطأ في عنوان الكتاب ، فكتب

 <sup>7</sup> ـ أسس المرنسيون أثناء احتلالهم للجزائر ثلاث مدارس لتدريس اللغة المربية وتكوين بعض الإطارات 6 ومن هذه المدارس مدرسة تلسسان .

A. COUR, Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales biblio — 7 thèques algériennes : Médersa de Tlemcen.

 <sup>9 -</sup> أخبرتنا ادارة الثانوية رسميا أن هذه النسخة قد ضاعت ولم يعلم الى يومنا كيف ضاعت هذه النسخة الفريدة من هذا الكتاب والتي كانت تملكها مكتبة عامة بالبلاد .

<sup>10</sup> ـ سيأتي ذكر هذه الجبال في النص المحقق ورفة 211 ،

<sup>11</sup> ــ استفدنا من هذه النسخة خاصة عند قيامنا بتحقيق نص المقدمة التي استهل بها النسى كتابه كما سنرى .

في أكثر من مرة « نضم اللمر » بالضاد عوض الظاء • وقال في العنوان ايضا « ومن ملك في أسلافهم » مكان « من أسلافهم » كما أخطأ في عناوين الإقسام والأبواب • فقال على سبيل المثال « الباب السابع في بيان شرف بني زيان » وتتبع ملوكهم الى دولة مولانا المتوكل في آخر « عوض » فغر الزمان « وقد كتب ايضا « المواعظ والحكم الواردات عن مختلف الأمم » • فلم نر طائلا من استعمال مثل هذه النسخة أيضا لاثبات نص الباب السابع • ومما هو جدير بالذكر ان الناسخ انفرد باضافة قصائد للسلطان ابى حمو • وقد ذكرها بعد الفراغ مسن نص « نظسم المدر » وذلك من الورقة (293ظ) •

## ج ) النسخ التي لم نتوصل الى الحصول عليها :

وهي النسخ المحفوظة بالمكتبات المغربية التالية : \_ الخزانة العامة بالرباط ، والخزانة الملكية بالمدينة تفسها ، وخزانة جامعة القروبين بفاس ، وقد طلبنا شفويا وكتابة من المسؤولين عن هذه المؤسسات الثقافية الثلاثة ، أن يصوروا لنا كل ما لديهم من نسخ كنا رأينا بعضها والسيليوغرافيا وهي نسخ الرباط ، وعلمنا بوجود الاخرى من الفهارس والسيليوغرافيا وهي نسخ القروبين ، وحرصنا على الاطلاع عليها للامانة الملمية فقط ، لاننا راضون كل الرضا عما حققنا من نص بفضل النسخ الرئيسية ، غير أن مساعينا قد اختمقت ، فلم تحصل على الميكر وفلمات المطلوبة ، وهذه النسخ الموجودة في المغرب هي :

بالخزانة العامة:

## ـ النسخة رقم ( له 2325 )

وهي من مكتبة عبد العبي الكتاني ، وهي تامة فى مجلد واحد ، وعدد أوراقها و239 ، وحجمها متوسط ، وقد تسربت الرطوبة الى أوراقها الأولى والأخيرة ، وكان الفراغ من نسخها يوم الاربعاء الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف ، وقد تصفحناها ،

ـــ النسخة رقم ( د 1988 ) التي تضم الجزء الثاني فقط ، وأوله :

« القسم الثالث فى ذكر ملح ونوادر مستظرفة رويت من أجناس مختلفة »، وكان الفراغ من نسخها سنة 1279 هـ / 1862 م • وقد تصفحناها •

\_ النسخة رقم (ك 2342 ) •

وهي تشمل الجزء الأول الذي يضم الباب السابع في بيان شرف بني زيان ، ولم يذكر في آخر هذا الجزء تاريخ نسخة ، وحجمه صفير وعدد أوراقه 200 ورقة وقد تصفحناه ،

وبالخزانة الملكية ، تمكنا من الاطلاع على نسختين : ـــ

احداهما أثرية كان من الممكن أن تكون فى الدرجة الأولى أو الثانية فى ترتيب النسخ حسب صحتها لو لم تقد الجزء الأولى الذي يضم تاريخ الملوك من بني عبد الواد ، ان المكتبة لا تملك حسبما يظهر الا الجزء الثاني و وترجع أهمية هذه النسخة التي تحمل الرقم ، 270 الى أن ناسخها هو أحمد بن محمد المقري صاحب « تصح الطيب » ، والى انه نقلها من نسخة كتبت بخط التنسي (12) ، وكان الفراغ من نسخها سنة 1008 هـ / 1599 م (13) والخط مغربي جميل غير ان الخرم قد أصاب أكثر الورقات بسبب الأرضة التي أكلت أطرافها ،

وحجم النسخة متوسط ، ولم ترقم ورقاتها ، وقد تفحصناها بالخزانة المكية وبدت لنا خالية من الأخطاء •

أما النسخة الثانية ورقمها (1934) فهي أيضا غير كاملة ، غير أن البداية التي تحوي الباب الخاص بتاريخ بني زبان هي الموجودة ، وربما كانت الاستفادة منها ممكنة ، وحجمها متوسط ، ولم ترقم أيضا ، وليس في الآخر معلومات عن الفراغ من النسخ ، وقد تيهفعناها .

<sup>12 -</sup> قال المقري في آخر الكتاب: انتهى السفر الثاني من كتاب « نظم المدر والعقبان في شرق بني زبان ، وذكر ملوكم الاقيان » ، تأليف الاسمام المنطقط سبدي محمد ابن عبد الله بن عبد القبل التنسي وحمه الله تعالى ، ورضي الله عنه لاجر المسلمين المرحم بكرم وب العالمين المولى أبي عبد الله محمد المتوكل المعروف ببوقلموس . المراغ من نسخه يوم السبت من دايع وعشرين من وحضان المبارك من عام تعانية والك . وكتب من خط مؤقفه المذكور الى أن قال : « وكتب ذلك أحمد بن محمد المقري وققه الله بنته .

<sup>13</sup> \_ وقد توفي المقري سنة 1041 هـ / 1632 م ٠

#### نسخ القروبين:

اننا لم نر هذه النسخ ولم نظلم على أي وصف لها • وانما ورد ذكرها كما قلنا فى الفهارس والبيبليوغرافيات • وقد ذكر عبد السلام بن سودة ال « نظم الدر » يوجد فى مجلد ضخم بخزانة القروبين تحت عـــدد 553 (14) • وقد ذكر بروكلمان نسختين أخربين موجودتين بالمكتبة نفسها رقم احداهما 1278 والثانية 1310 (15) •

تلك هي النسخ الرئيسية والثانوية التي استفدنا منها وكانت أساسا لتحقيق النص و وتلك هي النسخ الباقية التي لم تفدنا للإسباب التي ذكر ناها سابقا .

## الؤلفات الاخرى :

وقد استعنا أيضا لضبط بعض الكلمات والعبارات الواردة فى نص التنسي بكتاب « بغية الرواد ••• » ليحيى بن خلدون ، وبمغطوط « زهر البستان فى دولة بني زيان » • وكنا رأينا سابقا ان الكتابين مصدران من المصادر التي اعتمدها التنسي فى تصنيفه ، كما استعنا أيضا بكتاب « العبر » لابن خلدون و « بنفح الطيب » لأحمد المقري وبمؤلفه الآخر « أزهار الرياض فى أخبار عياض » •

# 2 \_ طريقة التحقيق:

جملنا نصب أعيننا ونحن بصدد تحقيق النص ، أن نخرج صورة من الكتاب تكون أقرب ما يمكن للنسخة التي خلفها التنسي في القــرن التاسع ، فلم ندخل أي تفيير على هذا النص الا بعض الاضافات الضرورية التي لا تمس المضمون أو المثلم الخارجي بقليل وكثير .

ولاثبات النص والتعليق عليه اتبعنا المبادىء التالية :

<sup>16</sup> دلیل مژرخ الفرب الاقمی ۲ ، ع 1 ، س 168 . C. BROCKHIMANN. Geschichte der annösschen littbratur, supplementband, 15,

- جملنا نص نسخة «أ» أصلا أي اننا لم نمس النص المنقول منهما الا نادرا ، وذلك عندما لاحظنا فيها نقصا أو اكتشفنا تحريفا أو تصحيفا واضحين ، وأشرقا في الهامش الى ما أضفنا الى نص هذه النسخة أو صححتا منها ، وقد قل ما وقم ذلك .

\_ ومن الاضافات أيضا لنص هذه النسخة اننا ما زدنا على أن قسمناه الى فصول وعلى ان أضفنا بعض العناوين لهذه الفصول وقد وضعنا هذه المناوين بين معقوفتين آ آ للتنبيه الى انها ليست من الأصل ، ونود أن ننبه الى أننا رجعنا من قبل أن المؤلف قد يكون سبقنا الى تقسيم كتابه الى فقرات ميزها كاب نسخة «أ» مثلا ، بكتابة الكلمات الأولى من كل فصل ، بحروف بارزة مكتوبة بمداد ملون ، كما رأينا منذ قليل عند قيامنا بوصف المخطوطات التى اعتمدناها .

اننا لم تجد بدا من أن نضع داخل النص بعض الأرقام وهي نوعان : الأولى تحيل على التعاليق وهي موضوعة بين قوسين وقـد جملناهـا متسئلسلة ، تسهيلا للاحالة من تعليق الى تعليق آخر ، والثانية الى رقم الورقة فى النسخة الأصلية وقد وضعناها بالهامش الى جانب النص من اليمين ، وأشرنا الى أن ورقة جديدة قد بدأت فى نسخة «أ» بوضع العلامة التالية ـ // \_ قبل الكلمة الأولى من وجه الورقة فى المخطوط ،

النسخ الثلاث ، فلو فعلنا لاحتجنا الى مجلد ضخم لا يراد هذه الروايات النسخ الثلاث ، فلو فعلنا لاحتجنا الى مجلد ضخم لا يراد هذه الروايات كلها لكثرة ما اعترى النسختين «ب» و «ج» من التحريف والتصحيف ومن الأخطاء النحوية والاملائية ولهذا اكتمينا بذكر الرواية التي قد تفسيد الباحث مهما كان اختصاصه: تاريخ أو لفة أو أدب أو علم اجتماع النخ ، أما الروايات الأخرى التي اتضح لنا انها أغلاط فاحشة ارتكبها فاسخ جاهل بقواعد اللفة ، أو ناسخ استمصت عليه بعض الكلمات ، فلم يتمكن من قراءتها عند نقلها ، فضمن نسخته كلاما قد يفهم أحيانا أو كلاما لا ممنى له أحيانا أخرى ، فلم نر فائدة من أن تنقل مثل هذه الإخطاء التي معنى له أحيانا أحد في عدم صحتها ،

وقد ذكرنا الرواية الموجودة فى النسختين الباقيتين فى حالة ما اذا تبين انها لم تنتج عن خطا ووجدنا انها قد تفيد باحثا من الباحثين ، كما ذكرناها عندما رأينا انها قد تناسب السياق غير اننا عللنا دائما فى الهامش للرواية التى احتفظنا بها ، فأثبتناها فى النص ٠

 أشرنا دائما الى النقص متى وجد ومهما كانت النسخة المعتمدة التي
 سقط منها الكلام ، سواء كان هذا السقط ألفاظا أو عبارات وأبيات شعرية .

هذا فيما يخص اثبات النص ، أما في التعاليق فقد كان منهاجنا كما يلى :

بها أن هدفنا هو قبل كل شيء محاولة اعادة كتاب أو على الأصح قسم من كتاب الى الحالة التي تركه عليها مؤلفه حسبما ذكرنا فى أول هذا القصل ، ما كان لنا أن نقوم بشرح ما قد يغمض من الألفاظ والأبيات الشعرية فى هذا النهي ، ولم تذكر معنى مثل هذه الألفاظ الا عند تعلينا لتفضيل رواية على أخرى كما قدمنا ، ولم يحدث ذلك الا عندما ظننا ان هذه الألفاظ قد تكون صعبة الادراك على القاريء المتوسط ، أما عند سهولتها ، فقد اكتفينا فى تعليلنا بالقول : « وأبقينا ما فى «أ» لأنه أليق للمعنى » أو ما يقوم مقام هذه الجملة من الكلام ،

وتيسيرا لعمل المؤرخين ، آثرنا التعليق على أسماء الأشخاص والأماكن ، وربعا أكثرنا من مثل هذه الهوامش اذ علقنا على أسماء مدن أو قرى أو جبال أو أنهار ، كما علقنا على أسماء أشخاص ، وقبائل ، ودول ، يعرفها أكثر الناس في بلادنا ، الا أن نيتنا كانت حسنة عندما أقدمنا عن قصد على هذا العمل ، ففكرنا في أولئك القراء والباحثين خارج الجزائر والمغرب ، من الذين لا يعرفون من هم المومنيون ومن هو أبو عبد الله الشريف ، ولا يعرفون ما هي مليانة وما هو ونشريس وما هي تافنة ، وهكذا ، فمن أجل هؤلاء القراء فضلنا الاكثار من مثل هذه التعاليق ، هذا ولم نعلق داخل النص على أسماء الأماكن لتكررها بل جمعناها في كشاف مستقل يتبع النص وقد أشرنا الى مثل هذه الأسماء بنجمة ذات كشاف مستقل يتبع النص وقد أشرنا الى مثل هذه الأسماء بنجمة ذات ثمائية زوايا (چ) تلى الاسم واستثنينا منها التعاليق الخاصة بأسماء

الأماكن التي قد توضح الأحداث وتسهل فهم المتن ، فأبقيناها فى العواشي كاسماء بعض الحصون والأبواب وأحيانا بعض المدن الخ ••• وكذلك أسماء الأماكن التي اختلف فيها المؤرخون كمواقع بعض الممارك •

- تيسيرا لاستعمال الكتاب وتقييم محتواه ، قمنا بمقابلته بالمصادر التي تناولت موضوعه فذكرنا روايات تلك المصادر عن الاحداث نسها وتواريخها وأبطالها ، وأماكنها كلما خالفت التنسي ، ولم نذكر الرواية التي تؤيد الأخبار الواردة عند التنسي الا عندما بقع اختلاف بين الروايات فعند ذلك نشير الى الرواية المؤيدة الى جانب الرواية المخالفة وأهم المصادر التى قمنا بمقابلتها « بنظم الدر » هى :

1 ــ ابن خلدون ( عبد الرحمن ) • ــ « كتاب العبر ••• » (16) • 2 ــ ابن خلدون ( يعيي ) • ــ « بغية الرواد ••• » (16) •

وهما الكتابان اللذان تكرر ذكرهما وذلك راجع طبعا للأهمية التي أولاها هذان المؤلفان لتاريخ بني عبد الواد • وقد ذكرنا أيضا : (17) •

 $^{\circ}$  - • • ورض القرطاس • • •  $^{\circ}$ 

• ( المؤلف مجهول ) - « الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية » ( المؤلف مجهول ) - 2

3 ــ « زهر البستان في دولة بني زيان » ( المؤلف مجهول ) •

4 ـ ابن الاحمر • ـ « روضة النسرين في أخبار بني مرين » •

5 ــ الزركشي • ــ « تاريخ الدولتين ••• » •

ومن التماليق أيضا ذكرنا في الهوامش تاريخ تولي الإمراء والخلفاء
 وتاريخ نهاية حكمهم •

أما الأسماء التي لم نتوصل الى معرفتها رغم الأبحاث الطويلة فى بطون كتب التراجم ، والموسوعات ، والمعاجم وغيرها من الكتب المختلفة ،

<sup>16</sup> \_ ولاغتصار أسمى الأخوين والتغريق بينهما ، أنظر « جدول الاختصارات والرموز » في بداية القسم الثالث بعد النص المحقق .
17 \_ رامينا في ترتيب هذه الكتب النسلسل الزمني .

وكذلك القاء الأسئلة على بعض الاختصاصيين ، فاننا ذكرنا بأننا لم نتمكن من معرفتها .

وقد اتبع النص المنشور :

إلى الاختصارات والرموز •

2 ـ بالتعريف بالأماكن الواردة في الباب السابع •

3 جدول لملوك بني زيان بدءا من مؤسس دولتهم يغمراسن الى محمد المتوكل معاصر التنسى •

 4 ـ خريطة للمفرب فى العهد الزياني اقتصرنا فيها على ذكر المدن والقرى والجبال والأنهار التي قد تساعد على فهم مسجرى الأحداث المدرجة فى « نظم الدر » •

5 ـ مخطط تقريبي لمدينة تلمسان فى القرن التاسع الهجري / الخامس
 عشر الميلادي أوردنا فيه على الخصوص أسما ، بعض المعالم التي جاء
 ذكرها فى نص التنسي المحقق و فى الدراسة التي سبقت ٠

وختمنا هذا الكتاب بخمس كشافات وتسهيلا لعمل الباحثين • فقد فضلنا تفريقها عوض جمع محتواها في كشاف فريد ، على غرار ما يفعل بمض المحققين ، ولكل طريقة مزاياها • وهذه الكشافات هي :

1 - كشاف أسماء الأشخاص والقبائل والدول .

2 كشاف أسماء البلدان ، والأماكن ، والأنهار •

3 - كشاف أسماء الشعراء •

4 ــ كشاف القوافي .

5 ـ كشاف عناوين الكتب والمقالات والمجلات •

والحقنا بهذه الكشافات ثبتا عاما للمصادر والمراجع ذكرنا فيه كل الكتب والمقالات التي رجعنا اليها ، لكتابة القسم الأول عن حياة التنسي وآثاره من ناحية ، ولتحقيق النص من ناحية أخرى • وقسمنا هذه البيبليوغرافيا الى قسمين :

- 1 ــ المصادر والمراجع باللغة العربية •
- 2 ــ المصادر والمراجع باللغات الأجنبية •

وختمنا الدراسة بفعرس مفصل للموضوعات التي احتوى عليها الكتاب من دراسة وتحقيق ٠



مورة لشجرتين من شجران نسب بني زبان ، من نسخة ( 1 ) انظر في آخر النص المعقق . من 273 و 274 و 275

كالمتواز يبتنت بالكبية ووخنة بجود لعابالك إلكية العيد

إنفيق عبقة بالودوع لوموع بيناهما مفوما التدليك المورسة 上の一日一日一日本本日でいることのはいいいいいいい لعا وتوليانة لتغييرهن جاشيت مذجره وكمع مسير اقتكالواء وللنا لتجيئه يبيسعوك فبلغفك لمطفأ لمسسنتها فصه لداغووا حكالهة بيد وعوك كمالناهده سرح لدايتوهم لدامسكراغوا وجيلوافتنا مدامستند كالمتصبة والطفيائوب بخروم ولإعزائسيوه جواو الايمهائنا اغتفى كمانتصبه اقسلو ميعولاها عواء كاركتيبه جة لها الجوع ته حديد والبواريع للاسعر كسحب كالكوالدسيوق بووضا أخا ساامتضوها والسواحكاليير وكلصنيوللمجمئيز معتبروك لغريم للقل معتوا المسسو يبيه لامعوا فبوالصنا معاجة جنتبه العلا اعبيها جه وسوافخو . جازه دي جه ۱۰ جفال الالكيليس عيت ۵ ديميزوا و۴۰۰۰ ومكليفهم بالعوك البطل (لنوا وليضلهم الجوء والخطياكال لبينك ما جودي من جعدو والروصة بعداك يريفانة مرجعه وأغت سرويوالصامنان جيوءيم تعريقا أغيلهم موفرالته صدوابله دا يؤالسا يدكوا كباليوناني منطبق فرائستسسر ميون تفرزا نتدسشه ميمابة كازارواص فالصوفطيه البشس متر به يرجيب دوبرولانتوع طبه دويوا يعتدوا ليشو وجونا، وطاموها بدعا عليا جا انتظاراتها غراندوري و بيأ مالك أخشوائ بجيد وعيه وعيهم يؤنيزل طبالعيقتزارجو هوازوادالنظي ومناجدا الجافة أمامه مطهاني يؤرشان ويمنتك أبناء جوالية جوهمي لأحوا غويتناء صابة ألبسار جهت جهج المسروليلقها تؤكها كنتائ جنة المذار جاآلبوءا متزان وحبابيه باحل يتع عنهمطك العوجسار ويتكسا جولفا المواحفة اجاحة وساكما باساء العروة الخازاليورة

آخااجيم ج. بزاء عيدي يغيقكا وحيوااجيتم إليطا ويتولف سو والكنا بكفاؤك الله تحلون بيعا ستتيدل تحسيم المحصب سو والبرماريكات ومويائي ورائي عضواءا تعاميه عزيت والبواريوا يتعدوا لازميز عتداريته بعد الوقعيشي والعب محکی) بیجا حلد خیه بوم المایجار عدن و نزاع الا ۱ ایعیسسر وابنی خیج ما تشامزللنا وای منشوناچید منهیه ایو خدد الأيا شبعيج المزئيب فضبا عتذ وعوانا بهاء اعشها باحاجؤالوعو جويفا بيعب د يولاش فيج اجا غياف ياحاكن إسفران ع يكله وإدابهامة بي دا وييغ اللهراء على خسسو يمل عير ساجاعاء وموالصبا وليهاع مال للشبية منور- ح ليلعليه بعاظامواب موي اخامره جهو يعروا والطنا وا عاظمالن بازجي بنالعور بيا مسترط بيويه إنوريهر بسالامت امتهبا امخلطرة جكرا يولعضيب سنتكرة يمنن جمعطا حدومته وإخب بيدانوسى الدج وآلصهسه بعي جهيع الريد المستناء المواجد ويعرض عبط المعيسو كما عصط لسيح النكابة كرارة مؤلهد وحوالسبع معين اعهر لدا فشويورا الترعنوركلاله يشاهري مركان بالعزب والبعسسو ووابته فبوالهاج وببوء لكنائه فاغر والغبزوا ببعسسر المعمر على يودعل المتااجة خوتد الظاية وجومي المبرد لدسجودات سا تلنث كمل التمين الهدون للدول عطاله حسدو تعوانوحماجز جزيينا انشدرها اخاصناه واحاجينة فروينشي له حقيقيز ع المقال عدر مراغه حينا لشكام نطوف الرابهة و وفاخمكيمالك بنبطأ نعاق ارتزعا اجبيش مزعطك النودسع فيوارك لظلفا سعبومو اديمهم شته « خلايتوانا يتزجعسنسر المون يوري الله ميز كذرا يوطي وماء ي عروها منز المعر خوعلف ضعبه ونشيبة وكعئ فضك الرعن يعتبا لمهاتنا ووابعه

الما المناسسة المناس

ررة لصفحتين من مخطوط الكتبة الوطنية الفرنسية رقم 5173



# البـــاب الثـــاني النـــص المعقـــق مقـــدمة (( نظـم الــدر ))

اتماما للفائدة رأينا أن نورد قبل النص المحقق « للباب السابع في بيان شرف بني زيان » ، مقتطفات من أهم ما جاء في المقدمة التي استهل بها التنسي كتابه ، وقد أتبعنا هذه المقدمة ببداية الباب الأول من القسم الأول وهو « في ذكر نسبه ( المتوكل ) الطاهر » ، وقد عرض المؤلف في هذا الباب شجرة النسب الذي أسنده للاسرة المالكة بتلمسان ، باسطا مختلف الروايات والاحتمالات التي ذهب اليها هو ومن نهج نهجه من قبل (1) ، كما أدرجنا بعد نص الباب السابع ، الخاتمة التي أنهى بها صاحب « نظم الدر » تصنيفه »

#### القيسمة

فسما استهل به المؤلف كتابه:

« العمد لله فالق الاصباح ، وجاعل الليل سكنا ، ومخترع الأرواح ، وجاعل الأشباح لها وطنا ، ومفصل الانسان ، بنطق اللسان ، المصح

إ \_ يما أن نسخة وأي يتقصها جزء من المقدمة ، وبما أن المخاصة لا توجد في السفر الإول من هذه التسخة ، احتملنا لتحقيق ما نشر من هذه وتلك على القليل ما وصلنا من نسخة أدا في هذا المجال ، وهل ما نقلنا مباشرة من نسخة أجء ، وذلك حسيما في القصل السابق الخاص يطيقة التحقيق ، كما استغدانا أيضا من نسخة بالربز التي وصفناها سابقا ، أما ليما يخص الجزء الذي تذكره من و الباب الاول في ذكر نسبه الطاهر ، فقد فيطناه حسب النجج نفسه الذي سلكناه في تحقيق و الباب السابع » .

عن كل مقصد والمباح الى كل منى ، ومخصصه بالعقل المهيأ لقبول ما يرد (2) به لشرع مما يكسب (3) نضرة وسرورا ، فحمده والحمد أفضل ما عبده به الملائكة الكرام ، وأول ما نطق به مصطفاه (4) آدم عليه السلام ، وأجل ما افتتح به نطق فى ابتداء مهم ، وجرت به في المهارق الأقلام ، « وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما نخفورا » (5) •

ونشهد أن لا اله الا هو وحده لا شريك له ، اله تفرد بالوحدانية ، فلا شبيه ولا نظير ، وتفنت أحكامه فى بريته حسبما سبق به قضاؤه ، وهو على كل شيء قدير ، وأحاط بكل شيء علما ، « ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير » (6) ، وتنزه عن سمات المحدثات ، وتعالى عما يقول الظالمون على واليوا كبيرا ، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي يقول الظالمون على والرحي في مضر بن نزار بن معد بن عدنا ن، وبعثه الى النظل كافة من الأحمر والأسود والانس والجان ، وأوضح به معالم الديانة ، وحدود الشريعة ، ومهد به قواعد الإيمان وخصه بأوصاف الكمال اذ جعله « شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » (7) ، فأخبر عليه السلام أن الخلافة فى قريش وأوجب لمن قام بها على كل مخلوق نصره (8) وأتباعه ، واعلم أن أهل الغرب منهم بها على كل مخلوق نصره (8) وأتباعه ، واعلم أن أهل الغرب منهم بها على كل مخلوق نصره (8) وأتباعه ، واعلم أن أهل الغرب منهم وعلى المحقوق نصره (8) وأتباعه ، واعلم أن أهل الغرب منهم وعلى المحقوق نصره على الحق حتى تقوم الساعة (9) ، صلى الله عليه وعلى

<sup>2 -</sup> في هجه : يريد ، والأليق للسياق ما في ١١٥ و ١٩٠٠ .

<sup>3</sup> ـ في هجه ، يكتب ، والصحيح ما في ها، و هب، ،

<sup>4 -</sup> بداية البتر في داء ،

<sup>5 -</sup> من القرآن الكريم ، سورة «الاسراء» ، آية رقم 44 .

<sup>6 ..</sup> من القرآن الكريم ، سورة ﴿ الملك » ، آية رقم 14 ،

<sup>7</sup> ـ من القرآن الكريم ، سورة « الاحزاب ، ، آية رقم 46 ،

<sup>8</sup> \_ في «ب، و «ج، ، مخارق ونصره ، فحادثنا الواو ،

<sup>9</sup> مد يشير المؤلف الى العديث النبوي الذي اخرجه حسيما ذكر يعيى بن خلدون ( البقية ، ح 1 من 7-8 ) مسلم والدارقطني وغيرهما ، عن سعد بن ابي وقاص ، ان رسول اله ( من ، قال : « لاتوال طائقة من امني بالغرب ظاهرين على الدق حتى تقوم السامة »، وقد عثرًا على حديث مصابه لهذا الحديث عند مسلم « صحيح مسلم بشرح النووي ، ح 2 من 171 ) وهو قوله (من) ، « لا توال طائفة من أمني ظاهرين على الحق الى يوم القيامة » .

أهل بيته ، الذين أبان فضلهم فى محكم كتابه ، وأشاعه حيث يقول أجل من قائل « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » (10) •

وبعد حمد الله الذي هو أول كتابه وآخر دعوى ساكنى دار ثوابه ، والصلاة والسلام على خيرته من بريته ، وعلى الصفوة من أصَّحابه وذريته فان من أجل ما يشتغل به خدمة من جمع الله له عز الملك آلى بسطة العلم ، ونور الحكمة الى نفوذ الحكم ، وجعله مبرزا على ملوك العصر ومدبر ولاة الأمر ، وخصه من خصال الشرف والمجد وموجبات الشكر والحمد • بما لا يدخل أيسره تحت العبارات ، ولا تنهض بالقيام بأقله الاشارات ، وخوله من محاسن الأخلاق ما تحرسه ألسنة الاقلام ، وتدرسه ألسنة الليالي والآيام ، الشريف السلفين ، الكريم الطرفين ، المتفرع من أشرف أرومةً ، وأكرم أبوة وأمومة ، وارث المجدُّ كابراً عن كابر ، وأخذ الفخر عن أسرة (11) ومنابر ، الذي جمع الى غرة النصاب مزية الأداب ، والى نباهة السلف (12) نزاهة الشرف ، والى ما طاب له من الأصول والاعراق سراوة النفس، ومكارم الاخلاق الملك الأصيل ذي المجد الأثيل، والأصل الراسخ، والفرع الشامخ، مولانا أبي عبد الله محمد أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين ابن مولانا أبي عبد الله محمد ابن مولانا أبي ثابت ابن مولانا أبي تاشفين ابن مولاناً أبي حمو ابن موالينا الخلفاء الرّاشدين اطلع الله أفق المعالي سعوده ، وأدام في ادراج العز صعوده • فهو الملك الذِّي انعقد على تفضيله الاجماع (13) ، وحل من فلك اليمن والسعد في درجة الارتفاع ٠٠٠ »

الى أن قال : « ولما كنت من جملة من غمرته آلاؤه ، وتواترت عليه نماؤه وألبست منها حللا ضافية ، وأوردت منها مشارع صافية ، نهضت

<sup>10</sup> ـ من القرآن الكريم ، سورة د الاحزاب » ، آية رقم 33 ،

<sup>11</sup> ـ في الحجة : أسيرة ، وشطب الناسخ في الله الله السيرة » في المتن وكتبت في الهامش اسرة ،

<sup>12</sup> \_ ق دب، و دج، : الشرف ، والتصحيح من مخطوط باريز ( ورقة 2 و ) •

<sup>13</sup> ـ نقص في دب، و دج، : الاجماع ه

فى خدمته بقدر طاقتي ، واستعملت فى ذلك ما رجوت أن يكون نافقا من بضاعتي ، جاهدا فى مرضاته خاطري ولساني ، وأعملت فيما يزلف لديه ناظري وشأني ، جاهدا فى ذلك بما فى الوسع لدي ، عسى أن أقوم ببعض واجب حقه علي ، على اني لو استعرت الدهر لسانا ، واتخذت الربح ترجمانا ، الأشيع انعامه حق الاشاعة ، لقصرت به عن ادراك عشر عشره الاستطاعة ، فعزمت جمل الله الملك فيه وفى عقبه أبديا ، على أن أجمع له وسيان شرف ملوكيا أدبيا ، يشتمل على التعرف بنسبه وسلمه الكريم ، وبيان شرف فى الحديث والقديم ، متبعا بجملة صالحة من مناقب الملوك ومحامدها ومفاخرها ، وسيرها وعوائدها ، وجوائزها وفوائدها، ومحامدها واشفاخرها ، وجبيل آرائها وأفعالها ، وكرم تجاوزها واحتمالها، وكرم تجاوزها بالبرعة ، والوصايا النافمة ، والمخاطبات الفائقة ، والاشمار الرائقة ، والذواد المستغربة ، والأجوبة المستعذبة ، مضتما بحكم تجلو صدى الخواطر ، ومواعظ تبكي التواظر (15) ، وقسمته الى خمسة أقسام ٥٠ »

ثم قال : « وسبيته « نظم الدر والعقيان فى بيان شرف بني زيان وذكر ملوكهم الاعيان ومن ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان » • والله تعالى المرجو والمسؤول ، ان يمن علينا فيه بالتمام والقبول ، لا اله غيره ولا مرجو الاخيره ••• »

<sup>14</sup> ـ ف نسخة باريز ( ورقة 2 ظ ) القاليا ، ولم نجد منى يناسب السياق في الكلمتين .
15 ـ في دبه و دجه : الخواطر ، والتصحيح من مخطوط ياريز ( ورقة 2 ظ ) .

## الباب الاول في ذكر سبيه الطاهر

وبعد ما ذكر المؤلف أقسام كتابه المختلفة ، شرع فى الباب الأول من « القسم الأول فى التعريف بنسبه ( المتوكل ) الطاهر وشرفه الباهر ، فقال فى بداية هذا الباب (1) •

« فهو مولانا أبو عبد الله محمد بن محمد ، بن أبى ثابت ، بن أبي تاشفين عبد الرحمن أبي حمو موسى ، بن يوسف بن الاحمر ، بن يعيى ، بن يغمراسن ، بن زيان ، بن ثابت ، بن محمد ، بن زيدان (2) بسن يندوكسن (3) بن طاع الله علي بن يمل بن برجي ابن القاسم ، ومن القاسم هذا تنسل جمهور بني عبد الواد ، وهم بنو طاع الله ، وبنو دلول ، وبنو مطهر ، وبنو وعزان ، وبنو معطى ، وبنو حجى ، أما بقية تومرت ، وبنو ورسطف ، فليسوا من ولد القاسم ، ونسبهم فى قيس بن عيلان بن مضر ، وانضاف اليهم الزرادلة لان زردال وعابد الواد اخوان وبهم تكمل اثنى عشر قبيلا المهدودة فى عبد الواد ، ستة فى ولد

<sup>1 ..</sup> يبدأ هذا النص في ورقة ( 2و ) من تسخة « أ » ،

<sup>2</sup> ـ ق « ب » : شطبت كلمة زيدان وكتب الناسخ في الهامش زبان ، وفي « البقية » ج 1، ص 102 ، ابن زجدان ، أما في « العبر » ، ج 7 ص 150 ، فتجد ابن زكدان ، والشيا ما في « ا » و « ج » ،

<sup>3 -</sup> عند يحيى بن خلدون ( المصغر نفسه ) : نيكوكسن ( بالنون في البداية ) » ولاكر محقق « النفيــة » في الجامش الرواية الوجــودة في « أ » و « ب » و « ج » : « يندوكس » ، أما أخوه عبد الرحين ( المصغر نفسه ) فلاكر : يمنفوكسن ( بالتاء في الأول ) »

<sup>4</sup> ــ بن د ب ∢ ر د ج ∢ : واو پلام واصد ، ويوافتى « أ » ما بن « البقيلة ﴾ ج1 ¢ من 95 وما بن ۵ ائمبر » ج 7 ﴾ من 149 ،

القاسم : وخسمة فى ولد عابد الواد ، وواحدة فى ولد زردال أخيه ، وغلب اسم عبد الواد على الجميع » (5) •

والقاسم جد أمير المؤمنين ، اتفق النساب على انه من ولد عبد الله الكامل ، بن الحسن المثنى بن الحسن السبط ، بن أمير المومنين علي بن أبي طالب ، ولكن اختلفوا فى طريق اتصاله به ، فقيل انه القاسم بسن ادريس بن ادريس بن عبد الله الكامل ، وقيل انه ابن محمد بن ادريس بن عبد الله وقيل انه ابن محمد بن عبد الله بن ادريس بن ادريس بن عبد الله ، قال صاحب « بغية الرواد » (6) ، وهذا القول أشهرها (٧)، والذي صححه صاحب « ترجمان المبر » (8) ، أنه القاسم بن محمد ابن أحمد بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل ، واحتج على ذلك بنا أحمد بن محمد بن سليمان بن عبد الله الكامل / والمخالف على هو ولد ادريس بن عبد الله أو من ولد أخيه سليمان بن عبد الله ، وادمي والما الله ، وادمي من ولد عبد الله أو من ولد أخيه سليمان بن عبد الله ، وادمي من ولد أخيه سليمان بن عبد الله ، وادمي والما الله ، وادمي من ولد أخيه سليمان بن عبد الله ، وادمي المذوب الأقصى وسليمان هو الذي تملك المغرب الأقصى وسليمان هو الذي تملك المغرب الأقصى وسليمان هو الذي تملك المغرب الأوصط على ما يأتى بيانه ان شاه الله ، و »

 <sup>5</sup> ـ نقص في ب و ج : انشاف . . الجميع ، واعتمدنا لتحقيق هذه الفقرة على نسخة « ۱ » وتابلناها بنسخة باويز .

 <sup>6 -</sup> تقدم ذكر هذا الكتاب ومؤلفه يحيى بن خلدون في الفصل الذي أفردناه لمصادر و نظم المسادر » .

<sup>7</sup> ـ نال یحیی بن خلدون ( « البغبة » ، ج 1 ، ص 101 ) : « وهو احب الی لاشتهاره واجعاع الشیخة علیه » .

<sup>8 ..</sup> تقدم ذكر هذا الكتاب في الفصل الذي خصصناه لدراسة مصادر التنسي .

# الباب السابع في بيان شرف بني زيان وتتبع دولهم الى دولة مولانا المتوكل فغر الزمان..

#### \* \* \*

# استيلاء بني عبد الواد على الحكم

أول من قام بوظيفة الملك ، ونظم درره بعد التغرق فى أوثق سلك ، وأحيى من خلافة آبائه رسما كان دارسا ، وأيقظ من الدولة الحسنية جفنا طال ما كان ناعسا (1) ، الملك الهمام الأسد الضرغام ، فخر الملوك وتاج الأعيان : أمير المسلمين أبو يحيى يعمراسن (2) بن زيان ، نهض فاستولى وحل من تراث آبائه فى الملك ، فكان خليفة الله المرتضى ، وسيف حمايته المنتضى ، شرق بشروق والايته ملوك المشرق والمغرب ، وتمنى الكون فى ايالته أهل مكة ويثرب ، ولم لا وهو سليل سبطى الرسول ، وثمرة غصني الزهراء فاطمة البتول ، بويم فى سابع عشر جمادي الأخيرة من سنة سبع وثلاثين وستمائة (3) ،

<sup>1 ...</sup> يثبت الؤلف في استهلال حلما الفصل شرف بني عبد الواد ، ويذكر أنهم أحبوا ملك آيام الملك المائم العلويين ، وقد رأينا سابقا في الفصل الخاصي بمحتوى « نظم المد » أن القف تعرج في الإيراب السنة السابقة من الكلام عن العرب ثم عن قربش ثم عن بني حائم اللي أن وصل الى الادارسة اللين جعل بني عبد الواد من سلائمم ، داجع كلامنا السابق من فضية قرف بني زبان في الفصل الخاص بقيمة « نظم اللد » .

<sup>2</sup> \_ انظر فيما يلي تعليقنا وقم 16 ، عن ضبط هذا الاسم ،

<sup>3 --</sup> اي في سنة 1239 - 1240 م اما في 3 ب » : في سابع جمادي ، ونجد في 3 البقية »» جاء ص110 - 111 ، ه بريع يوم وقاة اخيه ايي عزة زيدان الملكود آنفا يوم الأحد الرابع والنشرين من في القمدة سنة الاثلاث وفلاني وستمانة » ، اي 1236 م ، ونجد التدريخ نفسه في 3 المبر » ، » ج 7 ، من 162 أما ابن الأحمر « دوضة النسرين » ، من 162 م - / 1233 م ، ( 123م من 123م من 123م من 123م من 123م من 123م من من 123م من 123م

وكان السبب الموصل الى ذلك أنه لما ضعف أمر بني عبد المومن (1) ، لما كان بينهم من الفرقة ، تطاول بنو عبد الواد الى الاستيلاء على قطر تلمسان ، اذ كانوا بمقربة منه ، فجاسوا خلاله ، وأوجفوا عليه بالخيل والركاب ، واحتاز كل فريق منهم جانبا من القطر ، وأمن أهله على خراج يؤديه اليه كل سنة (5) ، وأمر جميمهم الى كبيرهم جابر بن يوسف بن محمد وهو ابن عم زبان والد أمير المسلمين يغمراسن بن زبان بن ثابت ابن محمد ه

# ولاية جسابر بن يوسف

وكان الوالي اذ // ذلك بتلمسان أبا سعيد عثمان بن يعقوب المنصور لأخيه المامون ادريس بن المنصور (6) • فاحتال على جماعة من رؤساء بني عبد الواد فأخذهم واعتقلهم • فبعد مدة شفع فيهم أحمد (7) لمتونة (8) الكائنين بتلمسان ، فردت شفاعته فأنف وجمع قومه وهجم عليهم ، وسرحهم واتتقل الأمير أبا سعيد موضعهم ، وخطع طاعة بني عبد المومن ، وتطاول لاحياء الدولة اللمتونية ، (9) فسولت له نهسه أن ذلك

<sup>4 .</sup> يتو عبد المومن أو الموضيون : اسم للخلفاء الموحدين أصحاب مراكش ، هذا وقد اطق أمراء يني حفص بالمريقية على أنفسهم اسم الموحدين ، ونهج نهجهم هذا يعفى المؤرخين .

<sup>5 -</sup> استوطن بنو عبد الواد ناحية تلمسان حسيما في « البغية » (ج 1 ، س 104 ) في المنز الثاني من المائة السادسة ، بعد ما تضوا مدة من الزمان في المسحسراء يعيشون عيشة الرحل ، واجع عن ما الوضوع « الدبر » (ج 7 ، م 159 ) .

 <sup>6</sup> ـ اولي الشليفة المرحدي ادريس المامون : الحكم من سنة 624 هـ / 1227 م الى سنة 630 هـ / 1227 م ٠

<sup>7</sup> \_ اسبه حسب د الغية » (ج 1 ، ص 106 ) و د المبر » (ج 7 ، ص 152 ) ابراهيم ابن اسماعيل بن علان المستهاجي .

 <sup>8</sup> ــ انونة ، قبيلة صنهاجية منها يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة الرابطية أو اللمتونية ،
 ويدمى الرابطون أيضا باللشين .

و \_ كاتت حينااك تفر فتنة ابن غانية مضطرة في الناحية الشرقية من الخرب الأوسط .
 فيما قبل ابن خلدون ( « المبر » » ج 7 » من 152 ) » من الحادث : « وشفع \_ - ابن طلان \_ - مندهم في المشيخة المنتقين من بني عبد الواد » فردوه » فقضب وحمى النه » واجمع الانتقاض والشيام بدموة ابن طائبة » »

لا يتأتى له الا اذا قرض كبار بني عبد الواد ، فبعث الى جابر بن يوسف وآكابر قومه ، وطلبهم فى حضور وليمة عنده ، فجاؤوه رعيا لما صنع بهم ، فلما قربوا من البلد ، نعى اليهم ما عزم عليه ، فتوقعوا خمارج البلمه يأسرون ، واذا هو قد بلغه قدومهم ، فخرج اليهم مسرعا ليدخلهم البلد ، فما دبروا أحسن من القبض عليه ، فأخذوه مع ثمانية مسن أصحابه ، وشدوهم وثاقا ، ودخل جابر وقومه البلد فى العين بدعوة ادرسس المامون (10) ، وضبط أمرها وبعث بذلك الى المامون ، فقتع منه بالخطبة والسكة ، فاستولى على أحواز تلمسان وعلى بني راشد (11) وعلى على أحواز تلمسان وعلى بني راشد (11) وعلى حواضر ذلك القطر سوى ندرومة (4) ، فرحف الى حصارها ، فهلك حواشر ذلك السهم أصابه من داخلها لثلاث من أمرته (12) ،

فولى ابنه الحسن بن جابر ستة أشهر ثم خلع نفسه لعمه عشان لكبر سنه فأساء المملكة ، فأخرج من تلمسان ، وأفق بنو عبد الواد على تقديم أبى عزة زيدان بن زيان (13) ، فاستولى على تلمسان وأعمالها ، فنكث عنه بنو مطهر (14) ، وظاهرهم بنو رائيد ، فكانت بينه وبينهم حروب قتل فى بعضها فحينئذ قدم بنو عبد الواد أخاه أمير المسلمين (15) // 132 يضراسن بن زيان وبايعوه بيعة الملك المستقل وخلعوا بني عبد المؤون .

<sup>10</sup> \_ وتع استيلاء جابر على علصان ؛ حسيما في ٥ البنية » ( ج 1 ؛ ص 106 ص 107 ) في سنة 230 هـ / 229 ـ 30 م ، وقد لاحظاء تشابها كبيرا في المشي وفي اللفظ أيضا بين النصين الخاصين بهذه الأحداث في « فظم العر» » و ٥ البغية » وقد الحرتا الى ذلك في الفصل السابق المفاص بمصادر تكاب النسي ،

<sup>11</sup> \_ بنو راشد : بطن من قبيلة زنائة ومن إبناء معومة بنى عبد الواد ، وقد كافوا قاطنين بالمسحراء ثم المبر ، (ج 7 ، 7 ) بالمسحراء ثم المبر ، (ج 7 ، 7 ) من من 15 ) بالمبر ، والمبال المرجودة شرقى المسان وقد جاء في « الهبر » ( ج 7 ) من مناتهم ، فكانت أشبادهم من أخبارهم » .

<sup>12 -</sup> آي ق سنة 629 م / 1231 – 123

<sup>13</sup> ـ أن « البنية » (ج 1 ص 108 ) ما مند التنسي أما في « العبر » (ج 7 عمل 153 ) زكران بن زيان بن قابت الملقب بابن عزة ،

<sup>7</sup> – بنو مطهر من زنافة أيضًا ومن أبناء همومة بني هبد الواد • وأجم 8 ألمبر 8 ( 8 7 • 14 – 150 ) •

<sup>15</sup> ـ نقص في و ب ∌ و و ج ∌ ، أمير السلمين •

#### دولة يغمراسن بن زيان (16)

فلما بويع أمير المسلمين يغمراسن بن زيان . أوضح للخلافة الحسنية الآور ، ورفع لمن ضل عن سبيل هداها أعلى منار ، فابتهج الدهر بوجوده ، وأشرق من فلك اليمن نجم سعوده ، وأخضر للملك ما كان قد ذبل من عوده ، وأنجز الزمان للبيت النبوي ما كان يكثر التسويف بــه مـــن موعوده ، فظهرت به أبهة الخلافة في بيته ، واستممل ما يورث الملك كمالا وجمالا في هديه وسمته فانتخب الوزراء والحجاب ، وانتقى القواد ، والكتاب ، وفازعه بنو مطهر وبنو راشد ، فأظهره الله على الجميم ،

<sup>16 -</sup> تولى يغمراسن بن زبان الحكم من سنة 633 م. / 1230 م الى سنة 631 م. / 1230 م. المسلم 1530 م. / 1230 م. المسلم 1540 م. أو مدا الاصم متريني الأسل الا أنه اختلف في نطقه ، ومحل المشلاف في شكل القين ، فلكر ابن توانوت الطبيعي ( الصريف بابن خلدون ، صن 215 ). ان مؤلف كتاب العبر ند ضبط علما الاسم في الطب الاسيان بياء ففين مفتوحة تعون ساحة ( نغيرات ) ، ويؤكد هذا النطق الشكل المدي جرى عليه صاحب السحة الخطبة التي اعتمدناها أصلا لتحقيق النطق الشكل المدي جرى عليه صاحب السحة الخطبة التي اعتمدناها أصلا لتحقيق المنا المناح على الخطبة التي اعتمدناها أصلا التحقيق الديناءا أصلا الحقيقة التي المنطقة المناح الديناءا أصلاح المناح الديناءا أصلاح المناح التي المناح التي المناح المناح

أما الشكل الذي جرى عليه المؤرخون المفريون فهو كالتألي : ياه مفتوحة طيها غين سائلة فميم مصمونة ، ولا تعلم من أين استخرج أولاتك المؤرخون ضبطهم . وحتى تطمئن التي نطق صحيح وجينا ألى صدينا الاستاذ مبلوك الماؤوليا له من دراية وباع في اللغة المازيغية ، قسالناه عن النطق من حيث اللغة ، فقال : ان هذا العلم بنجي السعود المين المعلق من حيث اللغة من الباء وضم المين ثم تسكون الميم ( الخمراسي ) .

واعتمد الاستاذ على دليل لفوي وذلك ان الكلمة حسيما ذكر تأتي فياسيا في اللغة المائينية على وزن اقطالي ( الف مكسودة وقاء منصونة الح ) وهي حسيفة جمع ومفردها افطلال ( بقتع الالف وضم المقام تم سلكن المون ، ولدينا الملك من حسل الوزن معروفة حتى عند من ليس له الحام كير باللسان المائيني ، مثلا : امقران ( بيمنى كير ) فجمعه : ( بيمنى كير ) فجمعه : ( بيمنى كير ) فجمعه : ( بيمنى المائل ) فجمعه :

وبالإضافة الى هذا الدليل اللغوي ، احتج الاستاذ آمازوز بالنطق العصالي في البوار ، خاصة في بلدية بدر بولاية تبزي وزو حيث توجد ثبيلة باتملها تعمل هذا الاسم الذي ينطق به بغين مضمومة ونجد النطق نفسه في تونس الشقيقة حيث تعمل بيضي الأسر هذا الاسم ،

أما في تلميان حيث ما زال اهل عاصمة بني زيان يطلقون هذا الاسم على اولادهم > فائنا نجد العظين > فيصفهم يستمارك بفين مفتوحة والآخرون بفين مضمومة الا أن جميعهم يحافون الياء من اول الاسم - ونجد الظاهرة نفسها عند الشحراء ( انظر مثلاً تعليقنا وتم 74 ) > ولحل هذا الاستمعال في الحافين من باب التففيف -

وق الشتام تقترح تنبجة تكلامنا السابق أن يكون نطق ملأ العلم اللحي يحمله مؤسسي العولة الزيانية يغين مضمومة تنبها ميم ساكتة مع الاحتفاظ بالياء في البطاية لأن كل المؤرخين القدامي استعملوا الاسم بالياء ( يغمواسن ) -

وكان استقلاله بالملك فأيام الرشيد عبد الواحد بن ادريس المامون (17) فبعث اليه الرشيد بهدية عظيمة مؤملا ما كان من قبله من الخطبة لهم (18) فلم يجبه الى ذلك (19) ، وأظهر كل واحد عداوة الآخر ، فهم الرشيد بالتحرك تحوه ، فعاجلته منيته ، فتولى الأمر أخوه السميد بن المامون (20)

ثم اتفق أن بعث الأمير أبو زكرياء بن عبد الواحد بن أبي حف ص الهنتاتي (21) هدية (22) الى السعيد ، حين ظن أنه استوسق (23) له ملك المغرب ، فتعرض لها أمير المسلمين يفعراسن وأخذها ، فانتظر الأمير أبو زكرياء انتصار السعيد لنفسه فى ذلك ، فلم يكن منه الى ذلك نهوض ، فخلم حيئة طاعته واستقل بنفسه (24) .

<sup>17</sup> ــ تولى الخليفة الوحدي الرشيد الحكم من سنة 630 هـ / 1232 م الحي سنة 640 هـ / 1242 م . /

<sup>18 -</sup> لهم : اي الوحدين .

<sup>19</sup> لم يذكر الانجوان يعيى وعبد الرحمن بن خلدون ان يشراسي قطع كل ملائة مع المطلبقة الموحدي بمراكضي ، قال ابن خلدون ( « الدبر » ج 6 » من 162 – 163) « وصعا \_ يشمراسي - اكثر اللولة الموسنية ، ومطل من الأمر والنهي دستها » ولم يشرك من رسوم دولتهم والقاب ملكهم الا الدماء على منابره المطلبقة بمراكش » وجاء يثرك من من 112 وقد \* العبر » ( ج 7 » من 164 – 165) ان تقرب خليفة مراكش من الأمر الزيائي واتحافه بالهدايا هو الذي احفظ الأمر ابا زكريا الحقيقي المستقل بحكم افريقية ، ومعا ودر في « العبر » ج 7 » من 164 » من توقيق المحلم المناقب بين تلمسان ومراكش : « وقال يفعراسي منذ تقلد طاعة أل عبد الموس اتما موصوم » . وقد ذكر ابن اتما موصوم » . وقد ذكر ابن خلاص منذ تقلد من المستورة المهم سلما لوليم وحربا على عدوم » . وقد ذكر ابن خلاص المنا ، هو اتفاقهما على عداوة بني مرب خلاص اللين كانوا خطرا على كانا المدولين ، وكان هذا الحدالف بين الخليفة بمراكش والمحكم البعيد بالمترب الأوسط هو المحافز الحقيقي للامي الحفيص لينائل للمسان سنة 646 هـ / 1247 م حسيما سيائره المؤلف سنة 466 هـ / 1247 م حسيما سيائره المقلفة بينا يلي .

<sup>20</sup> ـ تولى الخليفة الموحدي السعيد الحكم من سنة 640 هد / 1242 م الى سنة 646 هـ / 1248 م ، وهو اللبي لقي حتفه في معركة ضد جيش يفعراسن كما سنرى ،

<sup>21 -</sup> أبو زكرياء : مؤسس الدولة الحفصية بتونس ، انظر فيما يلي تعليقنا رقم 47 .

<sup>22</sup> ـ لم يذكر غير التنسى على ما نظن ؛ خبر علمه المهدية .

<sup>23</sup> سق 9 ب » : استولق ، والمسجيح والأليق ما في ﴿ أَ » و ﴿ جِ ﴾ لأن استولق الأمر : انتظم، واستوسق له الأمر : تمكن منه .

<sup>24 -</sup> من المروف منه جل المؤرخين أن أبا زكرباء كان قد استبد بالحكم تدريبيا ، فنبد طاقة مسمم براكس سنة 625 هـ / 1228 م ، ثم استقد أسسم المطلبة الوحدي من الشطية سنة 527 هـ / و1272 م ، واقتصم على المنام لشطة المأتين المؤلفة المراحية والمهدي ، ولى سنة 634 هـ / 1236 م ، 1237 م ، استبد بالأمر وحقد الميسة لنفسه ، وذلك في مهد الرئيد وليس في مهد أخيه وضفة السبد كما قال التنسي . واحم على المفصوص « المبر » ( ح 6 ) م و 62 ) .

#### مهاجمة ابي ذكريا لتلمسان

وجهز هو جيوشا من عرب افريقيا وغيرهم ، وتحرك الى تلمسان ، فنزلها سنة خمس وأربعين (25) بجيوش يضيق عنها الفضا فيها ثلاثون ألف رام (26) • وقسم قبائل جيوشه على مسافتها ، وأمر رماته بالرمي دفعة واحدة • فكان الهر على صغر جرمه تجييء فيه العشرون سهسا وأزيد ، فهال ذلك أهل البلد من الجند وغيرهم ، فسأل أمير المسلمين يضراسن عن أهل كل مسافة // 133 فأخبر أن « باب علي » (27) تولاها المرب ، فالتف فيمن معه من الجند وخرج وحرمه وماله بين يديه ، من « باب علي » فأفرج له العرب ، كما علموا من بأسه (28) وصعد الى جميع من « باب علي » فغض به وزيراء البلد ، فعرض ولايتها على جميع جبيع ورديد (29) • فعنظ أبو زكرياء البلد ، فعرض ولايتها على جميع

<sup>25 --</sup> تحرك أبو زكريا ألى تلحسان في عهد الرئيد سنة 639 هـ / 1241 - 24 م على ما جاء في 8 السبة 9 ( 9 7 ) 9 9 ) وقد ما جاء في 9 ( 9 120 ) . أما أن 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1

<sup>26</sup> ـ في ﴿ البغية » ( ج 1 ؛ ص 113 ) وبعسكره التي "هشر الله وام مترجلة سوى الركبان وفي ﴿ تاريخ المولتين » ( ص 21) ﴿ في جيش جعلته أوبعة وستون المفا من المقرسان » أما في ﴿ البير » ( ج 7 ؛ ص 165) فتجد : وتهض . . . في مساكر ضخمة وجيوش والرق » . .

<sup>27 -</sup> في \* البغية » ( ج 1 ، ص 112) وفي \* المبر » ( ج 7 ، ص 166) ، \* قصد باب المقبة » ، ولا يشير هلمان الاسجان المي باب واحد ، بل ان \* باب المقبة » كان الاحد، وهو اسم لمدينة بجنب نظمان في الاحدال الشرقي منا سبعت ماصحة بني زبان كما هو معروف ، وقد انهادت بقابا الباب في اواخر القرن الملادي الماضي، داجع : لا واخر القرن الملادي الملاضية W. et G. MARÇAIS, Les Monsuments arabes de Tlemcen, p. 14 et p. 123-124. أما \* وابله هو اللدي سمي فيما بعد \* بباب الزاوية » \* وباب سيدي الماضوي » كذلك ، فكان موقعه شمال فلمسان ، انظر في آخر ملا الكتاب \* المخطل التقريبي لتلمسان يورف باسم باب على ، التقريبي لتلمسان يورف باسم باب على ، ويقعه المد ويقع ابضا ملي \* القدم ، ويقا المدينة ، على متربة من الموتع المحتمل \* لباب على » القدم ، ويقع المسان هد المحال المدينة ، على متربة من الموتع المحتمل \* لباب على » القدم ،

<sup>28</sup> ـ في « المبر » ( ج 7 ، ص 166 ) « واعترضته مساكر الوحدين ، قصم تحوهم وجندل بمض ابطالهم فافرجوا له »

<sup>29</sup> \_ في « أ » وربند ، والصحيح : ورنيد من « ب » و « ج » : وس عبد الرحمن بن خلدون الذي ذكر هذا الاسم عدة مرات (راجع على الخصوص « السبر » ، و 7 ، من 109 وكذلك من النظقالملي الدور . وورنيد اسم لبطن من يطون زناتة ، وحزال بنو ورنيد تاطيع جنوب تلسان في الجيار الذي كانوا الخزلية » في فرص عده الأحداث . وقال ابن خلدون ( « العبر » ج 7 ، من 106 ) : أن يضراسن « لحق بالصحراء » ولم بقل أنه التبعا الى جبل بني ورنيد ، أما أخوه يعيى ( « البغية » ، ج 1 ، من 12 من عربية من عربية الى ترني من جبل بني يرناس ، وتبل ألى ترني من جبل بني ورنيد » . و 1 أس بنيد ورنيد » . و 1 أس بنيد المربيد ورنيد » . ورنيد كربيد ورنيد » . ورنيد » . ورنيد كربيد ورنيد ورنيد » . ورنيد ورنيد » . ورنيد ورنيد ورنيد ورنيد » . ورنيد » . ورنيد » . ورنيد » ورنيد ورنيد » . ورنيد » ورنيد » . ورنيد » ورنيد ورنيد » . ورنيد » ورنيد ورنيد » و

خواصه ، فامتنعوا منها خوفا من أمير المسلمين يغمراسن • فقال حينئذ «ليس لها الا صاحبها » ، فبعث اليه بالصلح ، والرجوع الى موضعه (30) فأخلى له وعقدا بينهما صلحا ، تعاقدا فيه على عداوة بني عبد المومن • وأقطعه بلادا من افريقية جبايتها مائة ألف دينارا اعانة على موافقة بني عبد المومن (31) • فكانت له ولعقبه تأتيهم تلك الجباية كل سنة ، لم يقطعها الا موت الملك أبي تاشفين واستيلاء بني مرين (32) • فلما انصرف الأمير أبو زكرياء ، أقام في طريقه ملوكا من تجبن ومغراوة ومليكش (33) جعلهم أسوارا حاجزة بينه وبين أمير المسلمين بضراسن •

#### مهاجمة السعيد لتلمسان

فلما بلغ السعيد ما وقع بينهما وما تعاقدا عليه ، أقسم أن لابد له من الاستيلاء على مملكتهما جميعا ، فنهض من مراكش فى بحار زاخرة من الجيوش ، وانقادت بنو مرين وأعطوه رهائنهم وساعدوه بالتحرك ممه ، فلما سمع أمير المسلمين يفعراسن بما هو عليه من القوة خرج منحازا (34) الى حصن تامزيزديت (35) ، فاعتمد السعيد حصاره فى الموضع المذكور،

<sup>30 -</sup> قال ابن خلاون المصدر نفسه ): « وخاطب بغيراسن خلال ذلك الأبم أبا زكريا والها في القيام بدعوته بتلمسان ، فراجعه بالاسعاف والمسسسال البد على صاحب مراكس » .

<sup>31</sup> سانقص في « ب » : « واقطمه ٠٠٠ بن ميد المومن » .

<sup>32 -</sup> استولى السلطان أبو الحسن المريني على تلمسان وقتل ملكها أبا تاشقين بن أبي حمو سنة 737 هـ / 1337 م ، كما سنري في مجله ،

<sup>33 -</sup> توجين > كتبها عبد الرحمن بن خلفون كذا بالواو > اما عند اخيه يحيى فالكلمة من دون واو أيضا كما هي عند التنسي ، وتوجين ومغراوة > ومليكتي من بطلسون منهاجة : قال أبن خلدون ( \* المبر > > 7 > من 155) : وكل غفل ( أبو زكريا ) الي المحضرة عقد مرجمه لأمراء زئالة كل على قومه ووطنه .

<sup>34 -</sup> في « ب » و « ج » : مجتازا ، والأنسب للمدني ما في « ا » .

<sup>35</sup> ـ قال ابن خلدون ( « العبر » ، ج 7 ، س 19 ) ، « قلمة تامززدكت تبلة وجدة » وقال أخره يحيى ( « الغية »، ج 1 ، س 169 ) : « جبل تامززدكت بمجاورة جنوب وجدة » ، واختلف الأرخون في كيفية هده الكلمة ، ونجد أيضا في « العبر » ( ج 7 ، س 252 ) ، أن أبا تاضفين بن أبي حمو « ابتنى بوادي بجاية (چ) من أعلا حصد يكر ثم حصدن تميزودكت يليه ، ثم اختط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سماه تميزودكت على اسم المقل الملتي كان لأوليهم بالجبل قبالة ( هكذا في الطبة اللبنائية

فنزل بوادي ايسلي (هد) وطلب منه الدخول في طاعته والتزم الخطبة والسكة ، فأبي من ذلك ، فزحف اليه السعيد بجيوشه حتى تعلقوا بالجبل ، والسعيد نفسه يحرضهم ، فتعرض اليه أمير المسلمين بمن معه من قبيلة وغيرهم، فمنحهم الله النصر عليهم ، وقتل//134 السعيد على يدي يوسف بن خزرون (36) ، وأتى أمير المؤمنين برأسه فأدخله على أمه ، وكانت أمرته بطاعة السعيد ، فقسم ، وذلك أمرته بطاعة السعيد ، فقسم لها أن يأتيها برأسه ، فأبر الله قسمه ، وذلك في يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة ست وأربعين وست مائة (37) ،

وكان الوزير أبو علي الحسن بن خلاص (38) صاحب سبتة ( ﴿ ) ، قد خلع دعوة السميد ، ودعا لأمير المسلمين يفعراسن ، فلما توجه السميد نحو تلمسان أرصد الطلائع لتحسس (39) الأخبار فوافاه البشير يوم الأحد سادس يوم الوقيعة ، فأصبح شاعره يوم الاثنين بقصيدة يقول فيها :

بشرى بعاجل فتسح أوجب العرسا

وأسفير الدهير عنيه بعد ما عيسا (40)

J.-L. L'AFRICAIN, Description وجدة ، (ه) . أما الحسن الوزان de l'Afrique, tome II, p. 326.

<sup>(</sup>هِ) تصمراء اتكاد (هِ) وناحية تلمسان ٤ وقد تم سياره اتكاد (هِ) حضرية ٤ وقد كنت ها. وناحية تلمسان ٤ وقد تم بناؤه قديها على هفية صحرية ٤ وقد كنت ها. المقومات والارشادات كلها الباحثين بن أن بعددوا موقع حصن نامززدک ، غذكروا أن المقومات والارشادات كلها الباحثين على الكدية المساة اليوم بحيل المحمر، واجع:

L. VOINOT, Oujda et l'Amatat, p. 243 et 256. Colonel G. SAMUEL, Une Enigme: le Jebel Mabseur, in Bulletin de la Société d'Hissoire du Marcc, n° 45, 1972-73, p. 21-36.

<sup>36</sup> \_ لم تتوصل لمرقة هذا الشخص ويسميه ابن خلفون ( « العبر » ، ج 7 ، ص 169 ) ، يوسف بن عبد المومن الشيطان .

<sup>37</sup> ـ • البقية ( ج 1 ، ص 113 ) : « في يوم الثلاثاء عاشر صفر » . أما أخسوه حبد الرحمن في « العبر » ( ج 6 ، ص 551 ) : فلم يلكر تلايخ اليوم من شعر صغر ، ووافق ابن أبي زرع ( « روض القرطاس ، ص 185 ) التاريخ الوارد عند التنسي ،

<sup>38</sup> \_ مِن الخليفة الوحدي الرشيد ، ابا على بن خلاص واليا على سبتة ، ولما استفحل امر ابي زكريا المحتصي سنة 640 هـ / 1242 م واستولى على تلمسان ، بابعه ابن خلاص ، راجع اخباره في « المبر » ( ج 6 ، ص 614 – 615 ) .

<sup>99</sup> \_ ق ۵ ب ¢ و ۵ ج ¢ : لتجسس ﴾ والأليق ما ق ۵ أ ¢ لأن تحسس : تــمع ولِمم ¢ وتحسس الغير : سمى ق الراكه ،

<sup>40</sup> \_ مدا البيت تاقص ق ٥ ب ٥ و ٥ ج ٥ . والقصيفة من البحر البسيط وثم تتمكن من معرفة نائلها .

فتسح توقفت الأذهسان ذاهلسسة

في كنه ما لم يخله حادس (41) حدسا

فتح تبجست (42) الأنسواء صادقسة بودقه ومحت (43) أنواره الغلسا (44)

فتح تفشح باب السعىد عن كتب

عنه وأنجز فيه اليمسن ما التمسا

فتح جرى فى الورى مجرى الحياة فقـــد

سرى فمازج منسا النفسس والنفسسسا

فتح أعاد شبساب الديسن مسن هسسرم وقساد جامح دهر طسال مسا شرسسسا

فماس دالف (45) ذا وانقاد مصعب ذا

من بعد ما قد عتا هــذا وذاك عســــا

ويل الغسوي لقسد شالت نعامتسسمه وحان اذ حسان أمسر الله وابتأسسسسا

فسند للعثف قدمسا لا يعسوج عسلى رسم ورسم هسنداه للسردي طمسسست

<sup>41 ...</sup> في 8 ب ء : حاسر ، والمناسب للمعنى ما في 3 أ ، و 3 ج ، ٠

<sup>42</sup> ــ في « ب » : تبحست ( بالحاد ) » والأليق ما في « أ » و « ج » لأن انبجس ولبجس الله : انفير ونفجر »

<sup>43</sup> ساق ( ب ) : نسحت و في ( ج ) : صحت ؛ والأنسب للمني ما في ( أ ) .

<sup>44</sup> ساق∙9 ج 2 : الملسا ( بالدين الهملة ) ¢ والصحيح والأنسب للمعنى ما ق 9 1 ° و ′ 9 ب 4 لان التلس : ظلمة آخر الليل كما هو معروف ء

<sup>45</sup> \_ ق « ج » : ذالف ( باللال المحمة ) » والمسجيح ما ق « أ » و « ب » لأن دلك ( بالدال المملة ) مثى كالمتيد وقارب الخطو في مشيه ، وهي تطابق الكلمة السابقة » يقال ماس الرجل : مثى وهو يتمايل ويتبختر ،

يا ويحمه راكب اللحثف كودنمه (46)

والنصر أرمسل فى أعقابسه الفرسسسا

لم يسدر والدين بالأدجال (47) يطلبه

أذ العسام يناديسه صباح مسسا

دعتبه تربتيبه فاحتلهبا تربيب

من الذخائس الا اللسوم والدنسسسا

مضى كفرعون خساض اليسم متخسذا

للحشف فيسه طريقنا ظنهما يبسسنا

رجــا تلمـــــان أن تفـــدو فريستـــــه

فثل (48) من دونها للوجه وافترسيا

بوجدة (\*) ظــل نهبا وجده وأســا

بذاك (49) للدين وجدا أهلمه وأسما

بتامززدیت (50) قسه تمت مزادتسه

وأوجس الفور فيهما مماؤه وجسما

فسن غمرته غمراسن (51) ومسطأ

برحابه أي قرن اذ سطى وطسا // 135

<sup>46</sup> ـ ق 1 \* : دوكنه وق ه ب » : كردونه وق ه ج » : كردنه ، والسياق يقتضي القراءة التي ذمينا اليها حسيما اراينا ، لأن الكردن والكودني : الفرس الهجين والقبل ، والفيل والفل ،

<sup>7</sup> \_ ن 8  $\gamma$   $\gamma_0$   $\gamma_0$ 

<sup>48</sup> ــ أن ج » : قتل بالتاء الشناة ) والمسجيح ما في « أ » و « ب » لأن ثل القوم : املكيم ، ويقال : فل الله مرشهم : هم ملكهم ،

<sup>49</sup> \_ في كل النسخ : بذلك ، وهذه الكلمة لا توافق الوزن فصححناها ،

<sup>50</sup> \_ انظر تعليقنا السابق من قلعة تاموزدكت وقم 35 -

<sup>51</sup> ـ غمراسن : يمني السلطان يغمراسن ، انظر من ضبط علما الاسم تعليقنا المسابق وقم 16 .

لما انتحى قلعــه عــن سفــح قلعتـــه أهدى لفحمتــه (52) من رمحه قبســا

كالكوكب انقض فى جنح الدجى فرمسى

شيطان غي سساء العمز قممد لممسما

رام استراق سماع فی سماء عــــــلا له بدر أذ

قخر متمفسرا (54) للخبد أسلمسته أشاعيه وانسري كيل لملسيا (55)

لله أي زكسي لا يخيس لــــه

عهد غدا طعنــه فیــه زکــا (56) وخسا

جالت هنالـك خيـل الله معملــــة

عزائسا تقطف الخطية الدعسا

من كل مدرع بالحرم متسرس

بالمسرم لم يسدر لا درعما ولا ترسما

وهي طويلة انتخبنا منها ما يليق //136 بفرضنا وهو لبابها وتركنا ما سهى ذلك .

<sup>52 -</sup> في « ب » : للمحبة و في « ج » للمجته ، والمسجيع ما في « أ » لانه يقال : فحمة الليل : أثبك سواده .

<sup>53</sup> ـ في « أ » : دراها ( بدال مهملة ومفتوحة ) وفي « ج » : ذراها ( بدال معجمة ) . في « ب » : شطب كلية دراها وكتب بالهامش بخط مخالف لقط الناسخ : ذراها ( باللل المجمة ) ورجعتا أنه الصواب لأن اللري بالذال المفتوحة : الملجأ وكل ما استترت به ، ويجوز أن تكون الكلمة بدال مضمومة أو مكسورة قتصبح جمما للروة وممتاها معروف : الكان المرافع .

<sup>54</sup> ـ ق « ب » و « ج » : فجر متعفر : والأنسب للمعنى ما ق « 1 » لأن السياق يتنضى فضر متعفرا ، واتعفر في التراب : فعرغ فيه ،

<sup>55</sup> ـ في « ب » : ليلتمسا و في « ج » ، ليمتلسا ، والأنسب للوزن والمنى ما في « ا » أي ليملسا بتشديد اليم ، لأن املس والملس من الأمر : اقلت وتخلص .

<sup>56</sup> ـ في « 1 » : زكى بالالف المقصورة و في « ج » : زكا ، والسياق يقتضى زكا وخسا لأن الزكا الزوج من المدد والخسا الغرد ،

#### مصحف عثمان بن عفان

فلما استولى أمير المسلمين على محلة السميد (57) برمتها ، علت يده ، وضخم ملكه ، وبعد صيته ، والملك بيد الله يوكيه من يشاء والعاقبة للمتقين ه

وكان من جملة الذخائر (58) التي ظفر بها هنالك العقد اليتيم (59) وغدار زمرد ، و « مصحف عثمان بن عفان » رضي الله عنه الذي خطه بيمينه وكان بين يديه حين استشهد ، وقطر دمه منه على قوله تعالى : « فسيكفيكهم الله وهـو السميع العليم » وعـلى قوله : « فعقـروا الناقة » (66) •

وكان هذا « المصحف » صار بعد موت عثمان رضي الله عنه ، الى بني أمية أيام تملكهم • فلما قام عليهم بنو العباس واستولوا على الملك ، وتتلوهم فى كل موضع ، فر عبد الرحمن بن مصاوية بن هشام بن عبد الملك الى المغرب ، فدخل الإندلس واستولى عليها ، فكانت شقيقته أم الأصبع تبعث بدخائر (6) قومه من الشام شيئا اثر شيء ، فكان من جملة ما بعثت به اليه « المصحف العثماني » ، فأوقفه عبد الرحمن بنجام قرطبة • وكان الأمام يقرأ فيه بعد صلاة الصبح فى كل يوم الى أن استولى عبد المومن بن على على الأندلس ، فنقله الى حضرة ملكه مراكش ، فأزال غشاءه الذي كان جلد ، وغشاه بلوحين عليهما صفائح الذهب ، نظم فى مواضع منها لآلىء (62) نفيسة ، وأحجار ياقوت وزمرد

<sup>57</sup> \_ في و ب ، : الأمير ، مكان ﴿ السيد ، ،

<sup>58</sup> ـ في 1 أ »: الدخائر ، والصحيح ما في 8 ب » و 8 ج » ، لأن فعلها ذخر غير أفهم تقولون اذخر وادخر .

<sup>59</sup> \_ قال ابن خلدون ( ٥ المبر » ؛ ج 7 ، ص 170 ) : « المدد المنتظم من خرزات الباقوت الفاخرة واللمور ، المستعل على مثين متعادة من حصائه يسمى بالشعبان » .

<sup>60</sup> ـ نضمي في « : » و « ج. » : « وهو الـصبح العلم » والزيادة من « ب » والآية الأولى من صورة « البقرة » ووقعها 137 » والكانية من صورة « الأمراف » ورقعها 77.

<sup>61 -</sup> في ١ ١ ، : دخائر ١ بالدال المهملة ) ، انظر تعليقنا السابق دقم 81 .

<sup>62</sup> ــ نقص ئی د ب » و ﴿ ج » : الآليء ٠

من أرفع ما كان عنده ، واقتفى أثره فى ذلك بنوه فسا زالوا (63) يتأنقون فى زيادة الجواهر وفاخر (64) الأحجار ، حتى استوعبوا دفتيه بذلك .

وكانوا يعضرونه في مجالسهم في ليالي رمضان ، يباشرون القراءة فيه ، ويستصحبونه في حركاتهم متبركين به ، ولهم في ذلك ترتيب حسن ، // 137 وذلك أنهم في سفرهم أول ما يتقدم بين يدي (65) الأمير ، رَأَيَّةُ عَظَيْمَةً بِيضًاءَ عَلَى أَطُولُ مَا يَكُونُ مِن العَصِيِّ ، ويتلوها « المُصحف » الكريم ، محمولا على أضخم بختي ، يوجد مجمّولا في قبة حرير مربعة ، بأعلاها جامور أبدع ما يكون ، في رأس ركن من أركان القبة ، راية عظيمة تخفق بأقل ريح ، ولو لم يكن الا حركة الجمل في سيره ، ويتلوها بغل من أفره (66) البغال ، يحمل ربعه كبيرة مربعة مغشاة بحرير ، ضمنت « الوطعة » و « البخاري » و « مسلما » و « الترمذي » و « النسائي » و « أبا داود » ، وبليها الأمير في صدر الجيش والعساكر خلفه ، وعن يمنه ويساره ، فلما كانت وقعة السعيد ، انتهب « المصحف » الكريم في جملة ما انتهب ، فأخذ ما عليه من الحيلية الموجبة لفــني الدهر ، وطرح عاريا ، فوجده رجل ، ودخل به تلمسان ، وهو غيرً عالم بمقداره ، وعرضه البيع ، فكان السمسار ينادي عليه بسوق بيم الكُتُبِ (67) ، بسبعة عشر درهما ، فرآه بعض من يعرفه ، فأسرع الى أمير المسلمين يغمراسن ، وعرفه به ، فبادر بالأمر باخذه ، وأمر بصونه ، والاحتياط عليه ، والقيام بحقه • فكان المرتضى (68) متولى مراكش

<sup>63</sup> \_ نتمن في 1 ب 2 و ﴿ ج 2 : فما زالوا .

<sup>64</sup> سنتمس في دب ۽ و د ج ۽ : فاغر .

<sup>65 —</sup> في ﴿ بِ ﴾ و ﴿ جِ ﴾ : يبدي ، والصحيح ما في ﴿ ١ ﴾ .

<sup>66 -</sup> في ﴿ بِ ﴾ و ﴿ جِ ﴾ : ابدع ، ومع أن الكلمة ، قد تجوز أبقينا ما في ﴿ أَ ﴾ .

<sup>67 -</sup> يبين لنا هذا الخبر أن سوقا لبيع الكتب بالزاد كانت موجودة بتلمسان على غرار المنان الله المناسبة الأمرى . وما لاشك فيه أنه عنى الدلال بقوله المسمسار .

<sup>68</sup> – تولى الخليفة الوحدي المرتضى : الحكم بعد السعيد من سنة 646 هـ / 1249 م المي سنة 666 هـ / 1260 م .

بعد السعيد ، والمستنصر (69) صاحب تونس ، وابن الأحمر (70) صاحب الأندلس ، يطيلون البحث عليه ، ويكثرون الحرص في تحصيله ، حتى ماتوا كلهم متأسفين عليه وبقي بعدهم في يد من اختاره الله له ، اذ هم أهل البيت الذين أنزل عليهم ، فكانوا يتوارثونه ، قلت ولم نجد له في وقتنا هذا خبرا ، والفالب على أن سبب ذهابه استيلاء بني مرين على تلمسان ، واله (71) أعلم (72) ،

#### عبقرية السلطان يغمراسن

وكان دينا فاضلا ، محبا فى الخير وأهله // 138 ، وهو بسنى الصومعتين بالجامعين الأعظمين من آجادير (﴿ ) (73) وتاجرارت (﴿ ) (74) ، وهي تلمسان الحديثة ، وسئل أن يأمر بكتب اسمه فيها (75) ، فأبى وقال : « علم ذلك عند ربى » (76) ،

<sup>69</sup> \_ تولى الأمير الحفصي المستنصر الحكم من سنة 647 هـ / 1249 م الى سنة 675 هـ / 1277 م . •

<sup>70</sup> ــ ابن الأحمر : منني أبا عبد الله محمد المقالب من بني الأحمر ( وبسمون أيضا بني نصر ) ملوك غرناطة ، الذي تولى الحكم من سنة 629 هـ / 1232 م الى سنة 671 هـ / 1273 م ،

<sup>71</sup> ـ زيادة في ه ب » و « ج » : « تمالي » فقال : « والله تمالي أعلم » ، وفضلنا الاحتفاظ بما في « أ » .

<sup>72</sup> قال ابن خلدون ( ه العبر » ، ج 7 ، م ( 170 ) : ه ... مصحف متمسان ابن عقان رضي الله عنه ، يرمعون أنه أحد المساحف التي النسخت لعهد خلافته » وابد عقان رضي الداخل ، حتى صدل في خائر لموتذ في المساد اليهم من ذخائر ملوك الطواقف بالاندلس ، ثم الى ذخائر الموحدين من فيما مستولوا عليه من خزائي بني مربن بغائس فيما استولوا عليه من خرائي بني مربن بغائس فيما استولوا عليه من خرائي بني مربن بغائس فيما استولوا عليه من عمل المساد المحلم من عمل ، واقتصاد عنو على المحلم من مسمد الرحمن بن موسى بن عثمان بن يضمواسن فرسة السلمان ابي الحسن ، مقتصا على المتست من الموضوع المراكشي «المحب» من 80 . واجع أيضا عن الموضوع المراكشي «المحب» من 82 .

<sup>73</sup> \_ في ﴿ جِ ﴾ : اجادير بجيم مثلثة من تحت ، وتكتب أيضا بالكاف .

<sup>74</sup> \_ في « ب » و « ج » : تاجرارت يجيم مثلثلة تحت وتكتب أيضا بالكاف ،

<sup>75</sup> \_ في « ب » : سئل أن يكتب أسمه قيها والصحيح ما في « أ » و « ج ، •

<sup>76</sup> ــ فال يحيى بن خلدون ( « البنية » ، ج 1 ، ص 116 ) ، ولقد استؤفن في كتب اسمه بهما ، فقال بالزنانية : « يسنت ديي » أي علمه ﴿

وكان كثيرا ما يجالس الصلحاء ، ويكثر من زيارتهم ، وارتحل لزيارة الولي الشمير أي البيان واضح (77) في موضعه بجبل آقرشان (78) ملتمسا بركته ، والدعاء له ولعقبه ، وله في أهل العلم رغبة عالية ، ملتمسا بركته ، والدعاء له ولعقبه ، وله في أهل العلم رغبة عالية ، ومن أعلم من كان في زمائه أبو اسحاق ابراهيم بن يخلف بن عبد السلام التنسي (79) كانت التتاوي تأتيه من افريقية وتلمسان الى تنس (يه) ، فكان أمير المسلمين يغمراسن يكاتبه كثيرا ، ويرغبه في سكني تلمسان ، فكان أمير المسلمين نغمراسن يكاتبه كثيرا ، ويرغبه في سكني تلمسان ، فكان يجتمع اليه فقهاؤها ، ويأخذون عنه العلم ، فبلغ خبره أمير المسلمين ، فركب بنفسه وجاء اليه ، واجتمع معه بالجامع الأعظم ، ومعه فقهاء تلمسان وقال له :

« ما جنتك الا راغبا منك أن تنتقل الى بلدنا تنشر فيها العلم
 وعلينا جميع ما تحتاج » •

ووافق ذلك غرض فقهاء تلمسان ، فعظموا عليه حتى أمير المسلمين ، واثيانه اليه . وعزموا عليه أن يفعل . فقال لهم :

- « ان رجعت الى أهلى تسببت فى الانتقال » •

<sup>77</sup> ـ لم توصل الى العنور على ترجمة هذا الرجل . وقد ترجم احمد بابا ( \* النيل » ، ص 382 لوجم المدد بن فركون المغزاوي \* ابو البيان المقيد القانسي غم إنه زاته زاد ان الونشريسي ذكر في وقياته : توفي سنة ست وخصيبي ولماتمالة ، بينما كانت وفاة يضواسي سنة 168 هـ .

<sup>78</sup> ــ لم تعرف هذا الجبل ولا يوجد حاليا بناحية تلمسان جبل يحمل هذا الاسم أو اسما نقادته .

<sup>79 -</sup> في ﴿ ج » : التونسي ، وأبو اسحاق ابراهيم بن يخلف التنسي عالم وصالح ، الف كتا كثيرة ، توفي بتلمسان حسب التنسي كما صنري وأحمد بابا ( ﴿ النيل » ، ص 9 ) ويحيى بن خلدون ( ﴿ البغية » ، ج ، ص 48 ) وابن مريم ( البستان ) ، ص 68 ) اللاي قال : ﴿ توفي في حسدود الثمانين وصنمائة ، وتبسره رحمه الله بالمباد » (هي

<sup>80 -</sup> دوخ پشمراسن بلاد مفراوة الواقعة ثرقي نهر شلف عدة مرات ابتداء من سنة 666 هـ / 1267 - 1268 م ، راجع أخبار هله التحركات في « المبر » ، ( ج 7 ، عر 181 ) ،

#### فقال له أمير للسلمين:

« نحن لا ندعك ترجع ولكن نرسل الى أهلك من ينقلهم الينا » • فكان كذلك وأقطعه أمير المسلمين اقطاعات من جملتها تيرشت (81) التي أقطمت بعد انقراض عقبه ، لابني الامام (82) • وكان عنده أثير المنزلة لا يوجبه فى الرسائل غيره ، وكذلك كان عند ولـــده أمير المسلمين أبي سعيد // 139 بن يغمراسن • وفى أيامه مات وحضر جنازته نفسه •

وكان أبو اسحاق هذا (83) واحد عصره علما ودينا ، له كرامات عديدة عرف بها الخطيب بن مرزوق (84) وقيره بالعباد ( ) مزارة يتبرك به ، وكان أخوه أبو الحسن (85) أيضا مثله علما ودينا ، ورد عليه من المشرق بعد سكناه تلمسان ، وهو ورث موضعه بعد موته .

ولما اشتهر اعتناؤه بالعلم وأهله ، وفد عليه من الأندلس ، خاتمة أهل الأداب ، المبرز فى عصره على سائر الكتاب ، أبو بكر محمد بن عبد الله ابن داود بن خطاب (86) ، فأحسن نزله ومثواه ، وقربه من بساط العز وأدناه ، وجعله صاحب القلم الأعلى (87) ، ومقام ابن خطاب هذا فى

<sup>81</sup> ـ ق د ب » و د ج » : ترشت ، ولم نتوصل الى معرفة هذا الكان .

<sup>82 -</sup> الفقيهان أبو زيد عبد الرحمن وابو عيسى ابنا الامام محمد بن عبد الله بن الاسام من اهل برشك (ه) ترلا تلمسان في ايام السلطان أبي حمو الأول وتوفي عبد الرحمن حسب أحمد بابا ( « النيل » ، ص 131 م وأخوه سنة 743 م راجع ترجمتها في « النيل » ، ( ص 139 - 142 ) ، وفي « السيان » ( ص 139 - 142 ) ، وفي « السيان » ( ص 123 - 127 ) ،

<sup>83</sup> ـ نقص في دب ۽ و د ج ۽ : هذا

<sup>84</sup> \_ شمس الدين بن محمد بن مرزوق المشهور بالجد او الخطيب ، من اسرة العمالية منيورة بالمام ، توفي سنة 781 هـ / 1380 م وترجم له كثيرون : راجم على الخصوص « المبر » ( ج 7 ، ص 648 \_ 652 ) ، و « البستان » ( ص 648 \_ 652 ) .

<sup>85</sup> ـ أبو الحسن بن يخلف بن عبد السلام أخو ابراهيم بن يخلف المتقدم الذكر ، لم نجد ترجمة له في كتب التراجم الكثيرة التي رجمنا اليها .

<sup>86</sup> \_ محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب عالم تولى الكتابة للملك يضراسن واوفي حسب « البقية » ، ج 1 س 70 ، سنة 636 هـ / 1238 م .

<sup>87</sup> \_ ورد في « البقية » ( ج 1 ، ص 111 ) ، أن آبا بكر محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب المرسي كان من جملة كتاب الانشاء ليفعراسن ،

العلم شهير ، لاسيما الأدبيات . واستوفى التعريف به ابن رشد (88) قال : « وبوفاته انقرض علم الكتابة » •

وأما حروبه مع العرب وزئاتة فأمر لا يكاد يصدر من أحد سواه • وما ذلك الا لشرف همته ، فذكر صاحب « بغية الرواد » أن له فى العرب وحدهم اثنين وسبعين غزاة ، وكذلك له مع تجين ومغراوة •

#### وفساة يغمراسن

وكان خطب من الأمير أبي اسحاق بن أبي زكريا، (89) صاحب تونس ، ابنته ، لولده الأمير أبي سعيد (90) ، فأنكحها اياه ، وبعث للاتيان بها ولده الأمير أبا عامر ، فجاء بها ، وخسرج أمير المسلمين يضراسن (91) للقائها ، حفاية (92) بها ، وبابيها ، فلتيها (93) بمليانة (\*) فلما عاد أدركه الأجل المحتوم برهيو (\*) من شلف (\*) منسلخ ذي قعدة سنة احدى وثمانين وستمائة (94) فأخفى ابنه أبو عامر موته وجد به السير في محفة على أنه مريض حتى لقيه أخو

<sup>88</sup> \_ ق 9 » » ابن واشد ، وابن رشيد هو أبو عبد الله محمد بن عمر القبري المروف باين رشيد > والتوقي بفاس سنة 21 س / 1321 م > تال عنه ابن القاضي ( دره الحمد ) . وحل السائد > وحيز رجاله > وحيز رجاله > ومن رقة انقطامه واتصاله ، ومن طقاته الكثيرة : « ملء المبية > واحضار ما جمع بطول القبية > في الوجهة الميمكة وطبية » > وقال ابن القاضي ( المسدر نفسه > ص 2020 ) من طدا الكتاب : أنه و رحالة حاللة > ذكر قبيا أشياش > وجمع فيما من القرائد المدينة > والفرائد الأدبية > كل فريبة ومجيبة » . دراجع ترجمته عنه ابن القاضي ( المسدر نفسه > ع 201 مر المسدر نفسه » م 20 مراجع ترجمته عنه ابن مرائد المدنية » من 100 ـ 203 ) وعنه المتري « الزمار الرياض » > ج 2 » مراجع ترجمته عنه ابن مرائد — 250 » .

<sup>89</sup> \_ تولى الأمير المعقصي أبو اسحاق ابراهيم ، المحكم من سنة 678 هـ / 1279 م الى سنة 679 هـ / 1279 م الى سنة 692 هـ / 1283 م ، وكان يضمراسن قد استقبله بتلمسان بحقاوة ، ومد له بد المساهدة لمخلع ابن أخيه الوائق والاستبلاد على هرش تونس .

<sup>90 ..</sup> أبو صعيد : ابن يغمراسن وخلفه في الحكم ،

<sup>91</sup> ـ في البه و اجع: أمير المسلمين ( من دون يشمراسن ) -

<sup>92</sup> \_ في دجه : حباية ، وفضلنا ابقاء ما في دأه لانه انسب للمعنى .

<sup>93</sup> \_ نقص في ١٩٠٥ و ١٩٤ : فلقيها ،

<sup>94</sup> ـ في ﴿ البغية ﴾ ( ج 1 ، ص 116 ) ، ﴿ يوم الآلنين التاسع والمشرين للي القعدة ﴾ .

الأمير أبو سعيد بيسر (95) (ﷺ) فأعلن بموته ، وهو ابن ست وتسعين سنة و ومدة خلافته // 140 أربع وأربعين سنة وخمسة أشهر واثنا عشر يومـــا (96) •

## دولة ابي سعيد عثمان (97)

ثم بويع ابنه الملك الأسعد ، الهمام الأنجد ، دو الهمم العلية ، والشيم الرضية ، والمآثر الحسان ، أمير المسلمين ابو سعيد عثمان ، فاستكثر من الانصار ، فودخ المعاقل والأمصار ، انقلت له البيعة في أوائل ذي الحجة من السنة المذكورة ، فاقتفى في الجد وترك الركون الى اللهة ، سن أبيه ، ولم تكن له همة الا في اشادة بيت مجد يعليه ، فشمر في غزو الأعادي ذيله (98) ، حتى أقام من كل ذي زيغ ميله (99) فقتل ابن عبد القوي ملك تجين ، وانتزع وانشريس (\*)والمدية (\*) من أيدي مغراوة (100) مازونة (\*) وتس (101) (\*) وبرشك (\*) وفر ملكم (102) ابن ثابت بن منديل في البحر ، ثم نزل (103) بجاية وقطع جناتها ، وحرق قراها ، وهاداه صاحب تونس نزل (103)

<sup>95</sup> ـ ق ابه و اجه : بيسير ، والصحيح ما ق اأه .

<sup>96</sup> ـ كانت مدة حكم يفمراسن بن زيان كما تقدم من سنة 633 هـ / 1236 م الى سنة 813 هـ / 1283 م الى سنة 681 هـ / 1283 م ، فطال حكمه اذن 48 سنة وليس 44 كما ذكر التنسي .

<sup>97 -</sup> تولى أبو سعيد عثمان الحكم من سنة 681 هـ / 1283 م الى سنة 703 هـ / 1303 م.

<sup>98</sup> \_ نام ابر سميد عنمان بعدة تحركات ثرق الملكة لاخضاع القبائل الثائرة عليه . فعما قال عنها ابن خلفون ( « المبر » ) ج 7 ، ص 192 ) : « فاستولى على سائر مسل مثل عفر اوة كما استولى على عمل توجين ، فانتظم بلاد المقرب الاوسط كلها وبلاد زئاتة الاولى » . راجع أخبار علم التحركات الملكورة بالتفصيل في « البفية » ( ج 1 ) مس 118 \_ 192 ) ، وفي « المبر » ( ج 7 ص 200 \_ 192 ) .

<sup>99</sup> ـ نقص في دبء و دجه : حتى أقام ٠٠٠ ميله .

<sup>100 ..</sup> تقدم ذكر هذه القبيلة والتعليق عليها ( رقم 33 من هذا القسم ) -

<sup>101</sup> \_ في دبه: : تونس ؛ والخطأ واضح -

<sup>102</sup> ـ في ﴿جِهِ : ملوكهم ،

<sup>103 -</sup> يعني السلطان إيا سميد عثمان : راجع « البغية » (ج 1 ، ص 118) ، « والعبر » ، (ج 7 ، ص 193 - 194 ) •

خاطباً سلمه • ولما غزا العرب (104) وتبعهم الى تغالين (105) من بلد الصحراء ، فاقتحموا البلاد المتلفة فرارا منه •

#### الحصيار الطبويل

وحرك عليه يوسف بن يعقوب المريني (106) خمس مرات رجع في كل واحدة من الأربع الأول مفلولا ، وجاء فى الخامسة بجيوش تملا الفضا فاستولى على جميع أعمال تلمسان ولم يبق له غيرها ، فبنى عليها مدينة مسسورة شيد فيها القصسور والحمامات والفنادق والأسواق ، وساها تلمسان الجديدة (107) ، وضيق بتلمسان تضييقا لم ير مثله وكان سبب موجدته على الأمير أبي سعيد أن أبا عامر بن أبي يعقوب (108)

<sup>104</sup> ـ ان المؤلف استعمل كلمة العرب بعضى العرب الرحل وكان أغلبهم من بني هلال وبني سلم كما هو معروف ، وقد استعمل عبد الرحمن بن خلفون الكلمة بهذا المنى . وما ترال سكان الهوائر يستعملون في العامية كلمة عرب بعضين : الاول المجنس العربي على العموم والثاني سكان الارباف ، وقد يستبد / لونها في بعض النواحي بكلمة العروبية وكلمة العربان .

<sup>105</sup> ــ لم نتوصل الى تحقيق هذا الاسم ، وقال يحيى بن خلدون ( « البغية » ج 1 » من 105 ) : « وفيها ( اي سنة 696 هـ ) فرا السلطان أبر سميد العرب فنزل الرحم ماء تغالبي وجبل جنش في صحراء (كله ) ، هذا ولم يرد اسم « تغالبي » عند ابن خلاوق » .

<sup>106</sup> ـ تولى السلطان الريني أبو يعتوب يوسف الحكم من سنة 695 هـ / 1286 م الى سنة 706 هـ / 1307 م - راجع أخبار هذه التحركات في « البغية » ، (ج 1 ، ص 119 ــ 121 ) وفي « المبر » (ج 7 ، ص 194 ــ 195 ) .

<sup>107 -</sup> تلمسان الجديدة المشهورة باسم « المتصورة » ، قال يحيى بن خلدون ( « البقية » » ع إ ك من 121 ) : « وشرع سلطانهم أبر يعقوب يوسغد بن عبد الحق في بناه منصورته » ، أما أخوه عبد الرحمن ( « العبر » ع 7 » من 196 ) قال : « وضرب يوسف بن يقتوب عليها سياجا من الاسواد محيطا به ! ، وقتح فيه أبواب مداخل لمربها الوحل المنافذ لنزله المي جانب الاسواد مدينة سعاها المتصورة » ، وقد حطيها اهل تلمسان بعد ما أنقض الحصاد ثم أعاد بنادها السلطان أبر الحسن المريني أثناه الحصاد اللاي شربه على عاصمة بني عبد الواد من سنة 737 م من 1335 م على سنزى ، وما زالت آثاد المتصورة على بعد كيلومترين فربي تلمسان ، ومناق أبضا المن جانب الأطلال ، قرية عصرية سميت بالمتصورة .

<sup>108</sup> ـ مماه يحيى بن خلدون « اليفية » ( ج 1 ، ص 118 ) : عبد الله الممري بن يسقوب بن هبد المحق ، أما أخوه عبد الرحين « العبر » ( ج 7 ، ص 441 ) وابن أبي نرع ( روض الشرطاس ، ص 278 ) فقالا : « أبو عامر » .

هذا ، نافق على أبيه مع وزيره ابن عطوا ((109) ، وقام بمراكش فلما توجه اليه أبوه فر مع ابن عطوا وقدما تلمسان فأكرم السلطان أبو سعيد مثواهما ثم ان أبا عامر // 141 عفا عنه أبوه ، فرجم اليه فطلب أبسو يعقوب أن يمكن من ابن عطوا فابى عليه الملك أبو سعيد • وكان نزوله اياها ((110) عام ثمانية وتسمين وستمائة • فلما كان عام ثلائة بعد سبعمائة توفى الملك أبو سعيد والحصار متصل لنزلة ((111) أصابته في الحمام ، بعد ملك احدى وعشرين سنة •

### دولة أبى زيان محمد (112)

فلما توفي ، بويع ابنه الملك الجليل الحسيب الأصيل الأمجد الأنجد ، أمير المسلمين أبو زيان محمد ، فنهض فى حرب عدوه وجد ، ودافع عن حرمه بالساعد الأشد ، غير أنه لم تطل به أيامه ، بل (113) فاجأه في أثناء الحصار حمامه لمرض اعتراه لم يطل فيه مقامه (114) .

109 - سعاء أبن خلدون ( المصدر نفسه ) أبن عطو وقد كتب من دون الف في النسخة الطبوعة من ﴿ العبر » ، وسعاه أبن أبي ترع ﴿ المصدر نفسه ) محمد أبي عطوا إبلالف البربري المباناتي ) ، وسواء كتب الاسم بالالف أو من دون آلف ترجع أن تقله بنهم العاد - وراجع أخبار قبام أبي معلم والوزير أبن عطو على أبي يعتمون يوسف في ﴿ المبر » ﴿ حَ مَ مَا 441 - 442 ﴾ > وفي ﴿ دوض القرطاس » ﴿ صَ

110 ـ يمني نزول السلطان أبي يعقوب يوسف بتلمسان لغرب الحصار عليها ،

111 ـ قال عبد الرحمن بن خلدون ( « المبر » ، ج 7 ص 196 ـ 197 ) : « أخبرتي فيهخنا عبد الرحمن بن خلدون ( « المبر » » ج 7 ص 196 ـ 197 ) : « أخبرتي فيهخنا العلامة حصد بن إبراهيم الإيلي وكان في صباه فيرمان دواهم ( أي بني تريان ) قال : « هلك عثمان بن يغير اسن بالديماس وكان قد اهد الحربه البنا ، فلما أخد منه الديماس وهلامي ، حدما بالقتح وهرب اللبن وقام ، فلم يكن بأوشك أن فاشت نفسه ، وكان ترى معرز المسائح أنه دات فيه السم تفاديا من معرة ألمب مدومم إياهم » .

112 — تولى أبو زبان محمد المحكم من سنة 703 هـ / 1303 م الى سنة 707 هـ / 1308 م .

113 ـ تقص ف « ب » : بل ،

114  $_{-}$  خالف المؤلف في هذا الخبر كل المؤرخين اللبن كتبوا عن بني عبد الواد امثال الاخوين ابن خلدون  $^{\circ}$  وابن أبي نرع  $^{\circ}$  فنه انتقاد الخواد كلم على أن صدة تولي أبي نوان كانت من سنة 2003 م  $^{\circ}$  (2013 م أم ألى سنة 707 ه  $^{\circ}$  (308 م  $^{\circ}$  من ألى يحسبي بن خلدون  $^{\circ}$  ( المفية  $^{\circ}$   $^$ 

## دولة ابي حمد موسى الأول (115)

فولي بعده أخوه الملك الأمجد ، ذو الغرة الميمونة والجبين الأسعد ، الذي فرج الله بيمن طلعته الشدة ، وآل الأمر من بعد الضيق الى السعة في أقرب مدة ، وغمر (116) أهل مملكته اليمين والأمان ، أمير المسلمين أبو حمو موسى بن عمان ، فأقام عمود الملك بعدما أشرف على الهلاك ، وقارع الثوار ، واقتصم الأنجاد والأغوار ،

وكان على أهل تلمسان بلاء عظيم من غلاء الأسعار ، وموت الرجال ، وتثقيف من يخاف منه القرار ، بلغ فيها الرطل من الملح دينارين ، وكذلك من الزيت والسمن والعسل واللحم ، وذكر بعضهم أن الدجاجة بلفت شانية دنانير ذهبا ، وكانوا يوقدون خشب دورهم يتقضونها لذلك وفر أكثر أهلها ، فلم يبق فيها من الرعية الا نحو المأتين ، وكان فيها من المقاتلة نحو الآلف ، وكانوا في كل يوم يطلبون القتال من محاصريهم ، المقاتلة نحو الآلف ، وكانوا في كل يوم يطلبون القتال من محاصريهم ، ويخرجون اليهم رجالة ، قال صاحب « درر الغرر » (117) وكان مع المحاصرين لها ، « ما قاتلوهم يوما الا وكان // 142 الربح للحصورين، ولقد رأيتهم يحملون وهم رجالة على الفرسان فيفرون أمامهم ، ولا يقدرون أن يكروا عليهم ، فما أكاد أقضي العجب من شجاعتهم » ،

سنة وملكه أوبع سنين غير سبعة أيام » ، وقال أبن خلدون « المبر » ( ج 7 ص 202 ) » « هلك أخريات شوال من سنة سبع » .

اما ابن ابن تدع « دوض القرطاس » ١٠ ص 200 ) فانه قال بسما تحدث عن موت السلطان المريني أبي بعقوب في سنة 700 هـ : أن خلفه أبا قابت « بعث الى أبي زبان محمد بن يفعراسن فصالحه وصرف عليه جميع البلاد التي كان اخلها جده » . وسيعود التنسي الى الموضوع ويقول أنه اعتمد على رواية صاحب « دور الفرر » وهو أقعد بالقضية أذ كان حاضرا للحصار الملكور » . أنظر الورثة 143 من النص

<sup>115 -</sup> تولى أبو حبو موسى الأول السكم من سنة 707 هـ / 1308 م الى سنة 718 هـ / 1318 م . /

<sup>116</sup> ــ أن ﴿ بِ ﴾ و ﴿ جِ جِ ﴾ : عجز ، والسحيح ما أن ﴿ 1 ﴾ .

<sup>117</sup> ــ تقم ذكر هذا الكتاب في الفصل الخاص بمصادر \* نظم المر » . وقلنا اثنا رغم الأبحاث الطويلة » لم نتوصل الى سرفة حقيقة هذا الكتاب الذي هو في حكم المقود » وقد الفرد التنسي يذكره .

### يسوم الغسيرج

وتمادى بها الحصار ثماني سنين وثلاثة أشهر ، وحوك الله تمالى في آخر تلك المدة الولي الشهير أبا زيد عبد الرحمان الهزميري (118) من مدينة أغمات (﴿) ، حتى ورد على يوسف بن يعقوب ، وهو فى مدينته محاصرا لتلمسان ، فكلمه فى الانصراف عنهم ، ورغبه فيه غاية الترغيب فأبى الا التصميم على ما هو عليه ، فلما يئس منه قام عنه مفضيا وقال : « يجيء سمادا (119) يقضى هذا » وانصرف مغربا (120) ،

وكان يوسف بن يعقوب قتل الفقيه العالم أبا على الملياني ([12]) واستصفى أمواله ، ومن جملة ما أخذ له خصى اسمه سعادا ، كان رباه أبو على الملياني ([122] ، فكان الملياني يقول له : « أنت أخي » فلما أخذه يوسف بن يعقوب ، صيره من جملة الخصيان المتصرفين بين يديه .

<sup>118</sup> ـ بقول ابن القاضي ١ « دوة الحجال ٤ » من 354 ) : « عبد الرحمن الهوميري الولي الصالح ابو زبد ، توفي بعدية فاس بعد انصرافه من تلمسان ودفن عند مسجد الصابرين سنة 709 وقبل في السنة التي تليها بعدها في أولها ٤ »

<sup>120 -</sup> لا نوجد هذه القصة عند يحيى بن خلدون ولا عند أخيه عبد الرحمن . .

<sup>121 -</sup> أبو على الملياني : رجل من مغراوة ، استيد يعليانة بعد منتصف القرن السابع الهجري ثم أجلاه عنها بنو حفص ، فلحق بمعقوب بن عبد الحق المريني ، فاكرمه وانظمه مدينة أغمات ، ثم استعمله بوسف بن يعقوب على جباية المسامدة فساء تصرف فيهم وقال ابن خلدون ه العبر » (ج 7 ، ص 479) منذلك : « وسمى به منيختهم عند السلطان أنه احتجن المال لنفسه وحاسبوه فصدقوا السابية ، فاعتقله السلطان فاقصاه ، وهلك سنة ست وثمانين » واجع أخباره في « المبر » ع 7 ، من 136 - 137 ثم ص 479 ) ولا يدكر عبد الرحمن بن خلمون أن أبا على كان « تقييا علما » . وإنها تأل ( « العبر » ) ج 7 ، من 136 ) : أن أباه « المباس أحمد المباني كان كبير وفته علما ودينا ورواية » ، وقسد « انتهت اليه رياسة يلمد » . أما من ابنه على فقال ( المسدن فسه ) : أنه « نشأ . . في جو ملم الديناء وكان وكان أبير طلى المدانية وكان جموحا الرياسة طامحا الاستبداد » .

<sup>122</sup> ـ في « 1 » : أبو اللياني ؛ والتصحيح من « ب » و « ج » ·

فلما كان يوم الأربعاء السابع من ذي قعدة من عام ستة بعد سبعمائة ، دخل الخصي المذكور على يوسف بن يعقوب وهو نائم ، فألقى الله (123) في قلبه طلب ثار مولاه ، فوجأه (124) بسكين في بطنه ، فكان في ذلك له العتف ، ولأهل تلمسان اللطف ، فلما وصل الهزميري فاسا ، ونزل بجامع الصابرين (125) بلغهم الخبر ، فدخل عليه خديمه وقال له :

 « السلطان أبو يعقوب مات ، وفرج الله على أهل تلمسان ، فبسم الله نرجم الى بلادنا » •

#### فقال له:

د وعبد الرحمن يموت » ـ يمني نفسه • فمات رضي الله عنه
 الأيام قلائل ودفن فى روضة الأنوار ، ازاء جامع الصابرين (126) •

ولما انفذ الله حكمه في يوسف بن يعقوب ، عاجل الفرج أهل تلمسان // 143 • فيقال أن صاع القمح بيع فيها أول النهار بدينارين وربع ،

<sup>123</sup> ــ زيادة بل ﴿ بِ ﴾ و ﴿ جِ ﴾ : ﴿ تَمَالَى ﴾ بالله .

<sup>124</sup> ــ في « ب » و « ج » : « توجسه » ، والصحيح ما في « ا » لانه يقال : وجا فلانا, بالسكين :صوبه في اي موضع كان .

<sup>125</sup> \_ يقع « جامع الصابرين » داخل باب الفتوح بجوار باب الحمراء من مدينة فاس القديمة ، وهو من مؤسسات المرابطين ؛ ولم تبق منه الا يعفى الأطلال ، وهلى مر الإليام اصبحت الارض المجاورة للمسجد مشرة كبرى تميند من « باب الحمراء » الى « باب الفتوح » ؛ وقد دفن فيها عدد كبير من الملعاء والصالحين تعرف اسعاؤهم من مراجعة « سلوة الانفاس » لمحمد بن جمغر الكتائي ؛ فسميت عكدا البقمة المحيطة و يجلمع الصابرين » باسم « ووضة الانواز » تبينا بمن دفن فيها من أهل العلم والمسلاح ، راجع من الموضوع عبد القادر زمامة « معالم واعلام من المن الموضوع عبد القادر زمامة « معالم واعلام من المن الموضوة في « البحث العلمي » ، ع 13 ، بتاير 1968 ، من 85 - 92 ) ، وطلق اسم الروضة عند أهل القديم الروضة عند أهل القديم الارضة عند أهل القديم الارضاء ،

<sup>126 -</sup> انظر عن « روضة الانوار » النمليق المسابق رض 148 ، وراجع في « المبر » ج 7 ، من 199 - 200 ) ، الاخبار المصلة لنهاية العصاب ، و الم يلار عبد الرحمن بن خلدون ولا أخوه بعيني كما ذكرنا في حاشية سابقة ، قصة ابن زيد عبد الرحمن المرسمي ، أما ابن أبني زوغ ( « روض القرطاس » ، من 285) فقد ذكر أن قاسا المساطان ، خصى من قتبانة اسمه سمادة كان الأبي على اللياني وقد ذكر المتري ( « الرحاد الراض » ، ج 2 ، من 355 – 366 ) القصة الواردة في « نظم المد » ينفصيل اكبر ،

وبيع آخر النهار ثمانية أصع قمح بثمن دينار ، فسبحان اللطيف بعباده ، لا أله الا هو .

وما ذكرناه من أن السلطان أبا زيان مات أيام الحصار ، وان موت يوسف بن يعقوب كان فى أيام الملك أبي حمو ، هو نص صاحب « درر الفرر » ، وهو أقعد بالقضية اذ كان حاضرا للحصار المذكور ، وهو خلاف ما زعمه صاحب « بغية الرواد » من أن موت يوسف بن يعقوب كان أيام السلطان أبي زيان (127) .

ولما قتل يوسف بن يعقوب ، ولى مكانه ابنه أبو سالم ، وكان ابن أمة ، فلم يرض أبو ثابت بن أبي عامر (128) المتقدم الذكر ، فبعث الى السلطان أبي حمو أن يعينه بالطبول والرايات ، وما أمكنه من الجيش مصطلحين ما عاشا ففعل (129) ، وغلب أبو ثابت وقتل عمه وانصرف موفيا بما التزم ،

# العمليات العسكرية

فلما انصرف كان أول ما بدأ به الملك أبو حمو ، هدم مدينة يوسف بن يعقوب ، واصلاح ما تثلم من تلمسان ، وبنى الأسوار والستائر (130) وحر الخنادق ، وخزن فيها من الطعام والادام والملح والقحم والحط

<sup>127</sup> \_ انظر كلامنا السابق عن هذا المخبر في القسم الاول ، في الفصل المخاص بمصادر \* الباب السابم » .

<sup>128 -</sup> تولى السلطان المربني ابو ثابت الحكم من سنة 670 هـ / 1307 م المى سنة 708 م. / 1307 م المى سنة 708 م. - 1308 م ، وهو حقيد السلطان يوسف بن يعقوب وكان واللبه وهو ابو عامر قد قر الى تليمان ، واشاد المؤلف الى هذا الحادث في أخياد دولة أبي سعيد عثمان ،

<sup>129</sup> \_ في وج»: نقطل ، والإليق ما في eh و وب» ،

<sup>130</sup> ـ في «ب» و »ج» : السخار ؛ وابقينا ما في «ا» والسنارة هي حائط قصير دون سور المدينة وقد ويصف إيضا بالقصيل ، قال عبد الله الجباني في وصفه لمدينة طرابلس الغرب : « ويحيط بهذا السور الآن فصيل آخر أقصر منه على العادة في ذلك يسمونه السخارة ( رحملة العباني » من 200 ) »

ما لا حد له ولا حصر • ثم اشتفل بتمهيد الملك فتابع (131) العركات بنفسه على تجين ومغراوة اذ كانوا خلعوا الدعوة أيام الحصار ، فأطاعوه وأخذ منهم مراهينهم ، ونزل وادي شلف (\*)، وقدم علجه مسامحا (132)، فدوخ متيجة (\*) وأخذ الجزائر (\*) وذلل مليكش (133) • فيله أن الأمير أبا سعيد المريني (134) يريد الحركة على تلمسان (135) • فعاد اليها وجاء أبو سعيد ، فنزل وجدة (\*) ، فقر عنه أخوه يعيش الى تلمسان، فرجم من هنالك (136) •

وثار عند ذلك راشد بن محمد المغراوي بشلف (\*) ، فنهض اليه بنفسه 144/ ، واستخلف ولده السلطان أبا تاشفين ، فاستعصم راشد ببنى بوسعيد (137) لعصارهم ،

<sup>131 -</sup> كان أول عمل نام به الملك الزباني بعد فك الحصار « البقية » ( ج [ ، م 10 ) و « العبر » » ( ج 7 » من 200 ) هو التحرك نحو الترق لمائية صغراوة وتوجين على نقضهم طامة بني عبد الواد في ترم حصار تلمسان ، ولم يهتم بترميم عاصمته وتجديد تعصيبتها الا يعد عودته بن هذه العركة الى البهات الشرقية من الملكة ، ولود أن نتب الى أن صاحب علمه التحركات هو أبو حمو عند التنمي وأبو زبان عند يحيى ابن خلفون ، أنظر كلامنا عن هذا الوضوع في التسم الأول ، في المصل الخاص بمصادر الداب السابع » .

<sup>132</sup> ـ في « الدبر » (ج 7 ) ص 201 ) : « مسلمح مولاه » . والعلج كلمة تدل كما هو معروف على الامجمى الكافر غير أنها كانت تعني بالفرب العربي في المهد الاسلامي الاول م في المهد المتماني : الافرنجي اللي اعتنق الاسلام .

<sup>133</sup>  $_{-}$  دفع الميل الى الاختصار المؤلف الى ذكر تحركات مختلقة فى حركة واحد ، فان الهجوم على متيجة ، وتعلك المهزائر واخضاع طبكش ، كلها احداث لم تقع عقب نهاية  $_{-}$   $_{-}$  من  $_{-}$  500  $_{-}$   $_{-}$  1312  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  1312  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  1312  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_$ 

<sup>134 -</sup> تولى السلطان المريني أبو سعيد عثمان الحكم من مستة 710 ص / 1310 م المي مستة 731 هـ / 1331 م ه

<sup>135</sup> ــ وثبت هذه الحركة سنة 714 هـ /1314 ــ 1315 م ٠

<sup>136</sup> ـ قال ابن خلفون « المبر » ( ج 7 ، من 505 ) عن هذا الحادث « وكان معه ( أي مع أبي سعيد ) في عسكره اخوه يعيش بن يعقوب ، وقد ادركته بعض الاسترابة بامره ، فقر أبي تلمسان ، ونول على أبي حمو ووجع السلطان على تعبئته الى تازة » .

<sup>137 ...</sup> فخذ من أفخاد قبيلة مفراوة -

<sup>138</sup> \_ لم تتوصل الى معرقة هذا الوادي -

وبني هنالك قصره المعروف به (139) ، نفر راشد الى زواوة (140) منحازا الى الموحدين (141) ، فأمر ابن عمه مسمود بن أبي عامر بن يغمراسن وابن عمه محمد بن يوسف بن يغمراسن والعلج مسامحا بالتوجه في جيوش عظيمة ، الى تدويخ بلاد الموحدين والتضييق ببجاية (\*) وما وراءها ، وأرسل موسى بن علي الغزي (142) بجيش آخر مع العرب كافة على الصحراء لمصارختهم ، ودوخت كل فرقة ما بين يديها ، واجتمعوا بظاهر بلد العناب (\*) ، ثم تقلوا ، فاستباهوا البجيل المصاقب (143) لقسنطينة (\*) فوقعت بين الرؤساء منافسة كادت تثير فتنة ، فلما بلغوا الملك أبا حمو بشلف (\*) ، أوغر موسى الغزى صدره على محمد بن يوسف (144) فعزله عن مليانة (\*) اذ كان بها عاملا ، فغلاب أن يزور ابن أخته أبا تاشغين بتلمسان ، فاذن له وكتب بنتيغه (145) ، فأستقبح الملك أبو تاشفين (146) ذلك ، وأمر خاله بالمسير

<sup>139</sup> ـ قال مبد الرحمن الجيلالي ( « تلايخ الجزائر السام » ) ، ج 2 ، م 139 ) : وهناك ابتنى

« ونزل ( أبو حمو ) بوادي « نهل » ( كلا بالنون ) أمن شلف (﴿ ) ، وهناك ابتنى
قصره المحروف الى البوم باسمه « حمو موسى » قبل أن تعرفه المامة الى « عمي
مرسى » ، ونقع قربة عمي موسى المحالية على بعد 25 كم في الجنوب الشرقي لمدينة
وادي رهبو (﴿ ) المتقدمة اللك ،

<sup>140 -</sup> نواوة : اسم لبطن من بطون الاماتريغ أطلق على سكان الجبال وعلى الجبال نفسها أيضا المتدة من شرقي الجزائر الماصمة الي بجابة .

<sup>141 -</sup> يعني بالوحدين ملوك بني حقص ببجاية ،

<sup>142 -</sup> في \* به و \* ج \* : المرتمى ويقول يسيى بن خلدون ( \* البنية ؟ ، ج 1 ، المرتمى 129 ، فيسميه صدي 129 ، فيسميه صدي 129 ، المقري أيضا ، اما ابن خلدون ( \* البر ؟ ، ج 7 ، ص 213 ، فيسميه وسمى بن على الكردي ، والغز أو الافراق قوم من الاترائف ، ( راجع مقال : 3 ع ك ، ص 1132 ، أن المارك الأسلامية ؟ بالفرنسية ، الطبعة الجديدة ، ج 2 ، ص 1132 ، اما الاترادة فموطنهم معروف وهو مقسم في مصرنا بين المراق وتركيا وايران، وكان موسى بن على تأثم عرب لابي حمو الأول ثم لابنه تأشفين ، وكان يتمتم بربة طبا في الجيش الويائي .

<sup>143</sup> سفى « ب » : المساحب وفي « ج » : الطابق ، والانسب للممنى ما في «ا» لأن المساقب هو القريب .

<sup>144 ...</sup> هو محمد بن يوسف بن يغيراسن ، داجع « البقية » ( ج 1 ص 129 ) .

<sup>145</sup> س في « ب ء : تشتيفه ، وفي « ج » : بتشتيفة ، والاصح ما في «ا» ويتول بحيى بن خلدون ( المسلم نفسه ) : « وأوهو الى ولده بأخذه » وقال أخويه ( « المبر » ، ج 7 ، ص 213 ) : « وأوهو الى ابنه بالقيض عليه » .

<sup>146 ..</sup> قال الوَّلَفَ \* الملك أبو تاشقين ؟ مع أنَّه كان ولي عهد أبيه حينذاك .

الى أمير المسلمين ، فلما قدم عليه لم ير منه ما كان يعتاد ، وسمع (147) القول القبيح فيه من الأطراف ، ففر الى المدية ( ﴿ ) (148) ، وثار بها مع بعض تجين ، فتبعه أهل تلك النواحي (149) ، فرجع الملك أبو حمو الى تلمسان واجدا على ولده أبى تأشفين ، لمدم امتثال أمره فى خاله حتى نشأ منه ما نشأ ، فجعل يؤثر ابن عمه مسعود بن أبى عامر على ولده أبى تأشفين ويقدمه عليه فى كل أمر سرا وجهرا على رؤوس الملا (150) ، فكان ذلك موجبا لانفاذ حكم الله تعالى الذي لا راد لحكمه ،

## اغتيال ابي حمو

وقد كانت للأمير أبى تاشفين بطانة نجباء من الاعلاج وغيرهم ، أولو شهامة وجرأة // 145 كهلال القطلاني (151) وغيره ، فاذا رأوا منه الانقباض لما يرد عليه من ذلك ، أشاروا بقتل مسعود المذكور ، واعتقال أبيه ، وموالاته بعد الاستيلاء على الملك بما يصلح خاطره وسهلوا عليه ذلك حتى وافقهم ، فعزموا على ذلك يوم الاربعاء الثاني والمشريسن لجمادي الاولى سنة ثمان عشرة وسبعمائة ، وقصدوا السلطان بداره معه (153) ، معدد المذكور ، وبنو الملاح (153) ، وغيرهم من بطانته معه (153)

<sup>147 -</sup> قي «ج» : وساء ، والصحيح ما في «اِ» و «ب» ،

<sup>148</sup> ـ ق ﴿جِ \* المدينة ، والصحيح ما في ﴿أَ \* و ﴿بِ \* .

<sup>149</sup> ـ. راجم أخبار هذه الثورة في « البنية » ، ج 1 ، ص 129 ... 130 .

<sup>150 -</sup> أن « ج » : جاءتُ الجملة « سرا وجهرا على دؤوس اللا » س. بعد كلمتي « فجعل م ده د »

<sup>151</sup> ما القطلاني : نسبة الى تطلونية وهي مقاطعة بالثرق الشمالي من جزيرة الأددلس . وهي اليوم مقسومة الى قسمين : الأول تابع لاسبانيا والثاني لفرنسا ، واكبر مدن المقاطعة برشلونة .

<sup>152</sup> ــ نقص في «ب» : ممه ،

<sup>153 ..</sup> بتو الملاح أسرة منها علمة موظفين ساسين كعموا المدولة الزبائية ؛ أولهم عبد الرحمن أبن محمد بن الهلاح الملكي تولي متصب \* صاحب الاشتال » للسلطان يضمراسن ، قال يعيى بن خلفون ( \* البقية » » ج 1 ؟ ص 127 ) : \* هم ببت سراوة من اهل ترطية احترافهم السكاكة وأولو أماقة فيها ودين » .

فدخلوا عليهم والسلاح مشهرة . فأول ما بدا الاعلاج بقتل السلطان رحمه الله خيفة منه ان بقى (154) . واستأصلوا الباقين والأمر لله .

وكان هذا السلطان المرحوم صاحب آثار جميلة وسير حسنة ، محبا في العلم وأهله، ورد عليه بعد موت يوسف بن يعقوب القيهان العلمان (155) الجليلان أبو زيد وأبو موسى ابنا الامام (156) ، فلم ير ما يؤدي به شكر الله على النعمة التي من الله عليه بها ، من قتل عدوه ، وتعجيل الفرج ، الا الاعتناء بالعلم ، والقيام بحقه ، فأكرم مثواهما واحتفل بهما وبني لهما المدرسة التي تسمى بهما (157) ، وكان يكثر من مجالستهما والاقتداء بهما ، وهذان الفقيهان من بلدة برشك (\*) ، سافرا الى المشرق ، فحصلا علوما شتى نقلية وعقلية ، ورأسا بدمشق ، وكان لهما بالشام والحجاز ومصر صيت عظيم ثم دعتهما دواعي الأوطان بالرجوع الى المفرب ، فأعرضا عن بلدتهما ، وتوجها الى تلمسان ، فكانت لهما بها الرياسة كما قدمنا ، ونشرا بها من العلوم ما بقيت آثاره الى الآن ،

# دولة عبد الرحمن أبي تأشفين (158)

ثم بويع (159) ثاني يوم الوقيعة الملك الأرفع ، ذو الجناب الأمنع ، والحباء (160) الأوسع //146 ، والحسام الأقطع ، قامع المبغضين ،

<sup>154</sup> ما ق «ب» : في الهامش : مقبل السلطان ابي حمو بن عثمان .

<sup>155</sup> ـ في «ب» و «ج» : المالمان ،

<sup>156</sup> سـ أنظر تعليقنا السابق دئم ص 82 -

<sup>157 -</sup> في ٣٠٦ و ٣٦٠ : به . ولم يبق من هذه المدرسة أي اثر : غير أن المسجد بمنارته الذي كان الى جنب المدرسة ماقال فاقعا ، وهو معروف اليوم عند أهل للمسان باسم و جامع صيدي أولاد اليمام » ، وهو يقع في الناحية الغربية من المدينة في اتجاه بات كشوط القديم ( باب صيدي يوجيمة حاليا ) ، انظر بعد النص المحقق : المخطط التقيمي لمبينة للمسان في القرن المناسع .

<sup>158 —</sup> تولى ابو تاشفين الاول الحكم من سنة 718 هـ / 1318 م الى سنة 737 هـ / 1337 م ·

<sup>159</sup> \_ في «ب» : بالهامش : بيمة أبي تاشفين ،

<sup>160</sup> ــ في «ب» : الكلمة ممجية وفي «ج» : الحياء ، وفضلنا رواية «ا» لموافقتها للسياق . وفي القاموس : حيا ما حوله : حماه ومنمه ، وحيا فلانا : أعطاء بلا جزاء ولا من .

ومدوخ المارقين ، وممهد الأرضين ، ولده أمير المسلمين أبو تاشفين • فاستولى على البدو والحضر ، واستخدم ربيعة ومضر، وثاقب (161) عداه شرقا وأطاب الفبوق والصبوح ، الى أن بلفت أيامه أقصى مداها ، فكان فعاجلته (162) بمحتوم (163) رداها ، وأمكنت من معاقله عداها ، فكان ممن عاش سعيدا ومات شهيدا (164) •

#### آثاره الغنسة

وكان مولما بتحبير (165) الدور ، وتشييد القصور ، مستظهرا على ذلك بآلاف عديدة من فعلة الأساري ، بين نجارين ، وبنائين ، وزليجين (166) ، وزواقين (167) ، فخلد آثارا لم تكن لمن قبله ولا لمن بعده ، كدار الملك ، ودار السرور ، وأبى فهسر (168) ، والصهريسج الإعظم (169) ، كل ذلك لملاذه الدنيوية ،

<sup>161 -</sup> في «ب» و «ج» : ثانب ، والملائم للمعنى ما في «ا» لأن ثانته ، غالبة في الحلق . شال « ثانته التنه ، اي غالبه نظله .

<sup>162</sup> ـ في «ب» و هج» : ففاجأته ، الاصل ما في «ا» .

<sup>163</sup> بيق هج» : يمختوم ، والمناسب للمعني ما في «ا» ،

<sup>164</sup> ساقي «ب» و «ج» : ومات حبيدا شهيدا ، وفضلنا الاحتفاظ بما في «أ» ،

<sup>165</sup> ــ في وب» : بتحير ، وفي وج» : بتجير ، والانسب للمعنى ما في «ا» لأن حبر الخط : حسنه وزينه .

<sup>166 -</sup> الترليج : التبليط بالفرف ، وما زالت الكلمة مستعملة بهذا المنى بتلبسان ، والرابعة زلايج مند أهل تلبسان : البلاطة من الفرف . أما بالمرب الاقصى فيقولون زليجة وزيج ( يتشديد اللام إيضا ) ،

<sup>167</sup> ـ في « البغية » ، ج 1 ، ص 134 ، « مستظهرا على ذلك بالاف عديدة من نسلة أسرى الروم بين تجارين وذلاجين وتواقين » .

<sup>168</sup> ـ في (به و دج» : أبى في وهند يحيى بن خلدون ( « البنية » ؛ ج 1 ، ص 134 : « أبى فهر » أيضا .

<sup>169 -</sup> لم يبق بتلمسان من هذه الآثار الا الصهريج الاحظم الذي ما زال موجودا غربي المدينة قرياً من باب كتموط القديمة ( المساة الميوم باب سيلدي بوجمة ) - وبطاق عليه اليوم الهل تلمسان اسم 8 صهريج مبدى » ( يهيم ساكت قياها باء مفتوحة فدال مفتوحة و ومشعدة ) ولم تتوصل الى معوفة معنى هذه الكلية الاخيرة ، ومن آثار هذا الملك الفنان » المعربة التي تحصل اسعه بتلمسان وصوصة المسجد الاحظم بالجوائر العاصمة . انظر فيما يلي تعليما ترة كل على المفرسة التلطيبة الاحظم بالجوائر العاصمة .

وكانت عنده شجرة من فضة (170) ، على أغصانها جميع أصناف الطيور الناطقة ، وأعلاها صقر ، فاذا استعمل المنفاخ فى أصل الشجرة ، وبلغ الريح مواضع (171) الطيور ، صوتت (172) بمنطقها (173) المعلوم المشابهها ، فاذا وصل الريح موضع (174) الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلها ، وحسن ذلك كله ببنائه المدرسة الجليلة العديمة النظير (175) التي بناها بازاء الجامع الأعظم ، ما ترك شيئا مما اختصت به قصوره المشيدة ، الا وشيد (176) مثله بها ، شكر الله له صنعه وأجزل له عليه ثوابسه ،

فقد كان له بالعلم وأهله احتفال (177) ، وكانوا منه بمحل تهسم واهتبال (178) ، وقد عليه بتلمسان الفقيه العالم المتفنن (179) الجماعة ، أبو موسى عمران المشذالي (180) ، أعرف أهل عصره بمذهب مالك ، فأكرم نزله(181)/147 وأدام المبرة به والعفابة بجانبه ، وولاه التدريس

<sup>170 -</sup> في دب: بالهامش : اتخاذه شجرة من قضة على أغصانها جميع أصناف الطير -

<sup>171</sup> ـ في دب: : موضع ، والصحيح ما في دا» و دج: .

<sup>172 -</sup> في «ب» و «ج» : صررت ، وصر النبيء : صوت ، ومر الرجل : صاح شديدا ، وفضلنا ابقاء ما ، «أ» ،

<sup>173</sup> \_ في دب، و دج، منطقها ، والأصبح ما في ﴿ اللهِ ،

<sup>174</sup> \_ في «ب» و «ج» : مواضع -

<sup>175</sup> ـ تؤكد الوثائق المامرة أن المدرسة التأشفينية كما كان يطلق عليها بتلمسان الى القرن اللجادي الناسى ، كانت تحفة من الفن - واجع على المفصوص :

W. et G. MARCAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 21.

وقد هدمت قاس السنعمر هذه المدرسة من دون مراعاة للفن وللتاريخ سنة 1876 م · وتقلت يعض زخارفها الى متحف تلمسان والى متحف كلوني بباريز في فرنسا ·

<sup>176</sup> \_ في دب، : شهد وفي دج، : الكلمة غير واضحة ، وما في داء انسب للمعنى ،

<sup>177</sup> \_ في ﴿جِهِ » والأوضع مثله وكان له بأهل العلم احتفال » في مكان ؛ « الا وشيد ٠٠٠ وأهله احتفال » ،

<sup>178</sup> \_ في دج، كانوا له بمحل اعتمال .

<sup>179</sup> \_ في دب: الكلمة غير واضحة ،

<sup>180</sup> ـ أبر موسى عمران المتلائل من اكبر فقهاء عصره اصله من فلزواوة بجاية \* قال يعيي ابن خلفون (البغية ؛ ج 1 ؛ ) ص 27 ) ؛ فارق في حدود خصص واربين وسيحمالة ؛ وقال منه : « لم يكن في مصامريه احد خلف حلما بعلاهب مالك ؛ وصفطًا لأقوال اصحابه ؛ وهرفاتا بنوائل الاحكام ؛ وصوابا في الفتيا \* •

بمدرسته الجديدة و ولما ورد الفقيه العالم أبو العباس أحمد بن عمران البجائي (182) على تلمسان تاجرا ، دخل المدرسة القديمة ، فحضر مجلس أبي زيد بن الاصام (183) ، فألفاهم يتكلمون في قول ابن الحاجب (184) في الأصول في حد العلم انه صفة توجب تعييزا لا يعتمل النقيض فنادي :

يا سيدي هذا الحد غير مانع اذ يتقض بالفصل والخاصة » فقال
 له الشيخ أبو زيد:

\_ « من هذا الذي أنبأ (185) مقاله عن مقامه ١ » •

فقال : \_ « محبكم أحمد بن عمران » •

فقال : ــ « أول ما نشتغل بضيافتك وحينئذ يقع الجواب » •

فأنزله منزل الكرامة (186) ، وسأله عن مقدمه ، فأخبره أنه جاء تاجرا ، فعرف به أبو زيد أمير المسلمين أبا تاشفين ، فرقع عنه كلفة مغرمه ومغرم من جاء معه ، وكان مائتي دينار ، وأعطاه زيادة على ذلك مائتي دينار ، وأعطاء زيادة على ذلك مائتي دينار ، ذهبية ، وجاء به أبو زيد الى أخيه أبى موسى مسلما عليه فقال له :

ـ. « سمعنا أنك أوردت على أخينا سؤالا فأورده علينا » •

فلما قرره بين يديه قال له:

« يا فقيه انما قال ابن الحاجب : صفة توجب تمييزا والخاصة انما
 توجب تميزا لا تمييزا .

<sup>182 -</sup> سماه يحيى بن خلفون ( « البغية » ك ج 1 ص 75) : « ابا العباس احمد بن عمران الباتوي » ، وقال عنه أحمد بابا ( النبل ، ص 47) ؛ أحمد بن عمران البجائي الباتوي الامام الملامة المحقق أخلد عن ناصر الدين المسئللي وشرح ابن المحاجب في لائة أسفار » عاش في القرن 8 هـ ، ولم توصل الى معرفة تاريخ وفاته ،

<sup>183</sup> ـ انظر تعليقنا السابق رقم 82 عن ابني الأمام وكلام التنسي عنهما ( ورنة 145 من النسخة الأصلية للنص المحقق ) ،

<sup>184</sup> ـ ابن الحاجب (ممصان بن عمر) صبق ذكره ، انظر تعليقنا رقم 8 من القسم الأول . 185 ـ في اجء : كلمة أنا مهجية .

da i t. . Jella e 3.1 ett Lett 1 e.a. . e.a. i 196

<sup>186</sup> ــ في «ب» و «ج» : فأنزل الكرامة ، والمناسب ما في «أ» .

### عملياته العربيسة

وكان أول ما بدا به الملك أبو تاشفين أن نهض سنة تسع عشرة الى محمد بن يوسف (187) الثائر على أبيه والموجب لاحقاده عليه ، فألجأه (188) بمن معه فى ربوة توكال (189) من جبل وانشريس (\*) حاصرهم هنالك الى أن أخذهم عنوة ، وقتل محمد بن يوسف ، وعفا عن الباقين (190) ، وتمادى الى أن نزل بجاية (\*) ، وأخذ رياحا (191) فى طريقه ذلك أخذة رابة ، ثم عاد وقد علا صيته وضخم ملكه وهابه البادي والحاضر ،

ولم يزل فى كل سنة //148 يجهز الجيوش على قواده فيدوخون أرض الموحدين ، ويضيقون ببجاية (﴿ ) وقسنطينة (﴿ ) ، وأمر قائده موسى بن على بناء مدينة على وادي بجاية (﴿ ) فاحتفظ بها مدينة تامزيزديت (192) ، وقسم مسافاتها (193) على الجيوش ، فبنيت فى أربعين يوما ، وأوطنها ثلاثة آلاف فارس وزيادة ، فأناخت على أوطآن الموحدين بكلكل ثقبل ،

<sup>187 -</sup> محمد بن يوسف خال أبى تاشقين المتقدم الذكر في أغبار أبي حمو ، أنظر تعليقته السابق رقم 144 ،

<sup>188</sup> ـ في «ب» و «ج» : فأفجاه ، والاليق ما في «أ» .

<sup>189 -</sup> توكال : لم تتوصل الى معرفة موقع هذه الربوة التي ذكرها يحيى بن خلدون أيضاً بمناسبة هذه الحركة ( « البغية » ) ج 1 ، س 134) . وقال ابن خلدون « العبر » ، ج 7 ، مو220 ) « حصن توكال » .

<sup>190</sup> ــ قال ابن خلدون (المسادر نقسه) ، « وقد اجتمع به اوانشریس) توجین ومقراوة مع محمد بن یوسف » .

<sup>191 —</sup> وباح : يطن من يطون بني هلال ، كانت مستوطنة في عهد ابي ناشفين سهول بجاية تستطينة - واجع في « المبر » » (ج) 6 من 69 — 80 ) : « المخبر عن وباح ويطونهم من مقلال بن عامر » .

<sup>192 -</sup> بني أبو تائمنين في حركة سنة 721 هـ / 1321 - 1322 م حصنا قرب بجابة ، المراجع \* البقية » (ج 1 أ \* من 325) ، ثم أهتط أراجع \* البقية » (ج 1 أ \* من 325) ، ثم أهتط أو حراجة سنة 726 هـ / 2255 - 2356 م دينة قرب بجابة أبقا سجاها تائيز بروت . وذكر أيضًا يحيى بن خلفون ( \* البقية » ، ج 1 ، من 137 ) وأخوه ( \* المبر » ، ج 7 ، من 123) ، أن هذه الملية نسست في أربيني يوماً ، أنظر عن حصن تامز برديت الواقع جنوب وجلة (ه) تعليقنا السابق رقم 55 .

<sup>193</sup> ــ في دبء و دجه : مساحتها ، وتليق الكلمتان ، واحتفظنا بما في «أ» .

ثم بعث يعيى بن موسى الجمى (194) بالجيوش (195) الى تونس مع ابن أبي عمران العقصي (196) ، فلقيهم ملكها أبو يعيى (197) ، فهزموه هزيمة شنماء (198) ، استولوا فيها على حرمه وذخائره (199) ومحلاته (200) ، وأفلت هو جريحا الى قسنطينة (٤) ، وتمادوا (201) الى تونس فأخذوها (202) ودخلوها ، وأقاموا فيها أربعسين يومسا ، وأسلموها الى ابن أبى عمران وقعلوا (203) .

## مهاجمة بني مرين للمملكة

فمند ذلك بعمث الأمير أبسو يحسيى ابنه يعسيى ووزيسره ابن تافراجين (204) فى البحر الى الأمير أبي سعيد ، صاحب فاس راغبين، منه كف عادية السلطان أبي تاشفين عنهم معرضين له بمصاهرتهم ابنه الأمير

<sup>194</sup> ـ « البغية » ( ج 1 ) من 138 ) : الجمي أيضا ، ويسبب اخوه عبد الرحمين ( « المبر » ) ج 7 ، من 224 ) يعيي بن موسى السنوسي .

<sup>195</sup> ـ ق (ب) و (جد : بجيوش ،

<sup>196</sup> ـ صحمه بن ابي يكر المروف يابن ابي عمران امير حفصيي نهض من طرابلس ، مطالبا بعرش بونس ، ونشاب في عند القامات على المطلبة المستفصي ، راجع اخباره في « المبر » ( ج 6 » عن 760 ـ 764 خاصة )

<sup>1977 -</sup> تولى الخطيفة المعلمي أبو يعيى أبو بكر ، الحكم من سنة 718 هـ / 1318 م الي سنة 746 هـ / 1346 م ،

<sup>198 -</sup> قال يحيى بن خلدون ( « البقية » ؛ ج 1 ، ص 139 ) « لقهيم ملكها السلطان ابر يحيى بالواد شارف من بلاد المريقة » ، أما أخوه عبد الرحص ( « الهبر » ، » ج 7 ، ص 224) نقال : « ولقيهم مولانا السلطان ابر يحيى بالرباس من نواحي بلاد موارة ، ، وأبت المؤرخان هزيمة الهيش المصفعي .

<sup>199</sup> في «ا» ؛ ذخائر ( بالدال الهملة ) والتصحيح من «ب» و «ج» ، انظر تعليقنا السابق وقد 81 .

<sup>200 ...</sup> في دج: : محلته ، والأليق ما في دا؛ و دب، .

<sup>, «</sup>پ» : تمادي ، والاسم ما في «أ» و «پ» .

<sup>203 --</sup> في دجه : وقبلوا ، والاصبع ما في داه و دبه ،

<sup>204</sup> ـ في عبه و هج : ابن تافرجين - وسماه يحيى بن خلدون ( « البقية » ؛ ج 1 ؛ ص 193) ابن ليفراجين - وقال آخوه مبد الرحمن - ( « العبر » ؛ ج 7 ؛ ص 224) : « محمد بن تافراكين من مشيخة الموحديية - وكتبه الرحكشي ( « تاريخ المولتين » ؛ ص 55) كما يلى : ابن تافراجين مظما في هاه ،

1. الحسن ، باحدى بنات الأمير أبي يحيى ، فأجابهم الى ذلك ، وبعث رسلا (205) الى الملك أبي تأشفين بالشفاعة ، يطلبه مسالمة الموحدين ، والاقلاع عن بجاية (\*) (206) ، فلم تنجع شفاعته ومات السلطان أبو سعيد فى تلك السنة (207) ، فولى ابند السلطان أبو الحسن (208) فبمث رسلا أيضا متشغط (209) للموحدين اصهاره ، فردت رسلبه أسوأرد (210) فكان ذلك سبب تحركه الى تلمسان ، فنزل تاسالا (\*) وطال بها اللبث وأرسل الى صهره (211) يقول شأنك وتامزيزديت (212)، فجاءها في جموع عظيمة ، ففر الذين كانوا فيها فاستولى عليها وهدمها (213) ،

وثار على السلطان أبي العسن أخوه بسجلماسة (﴿) ، فرجم اليه حتى قتله ، وتمهد له المغرب (214) ، فعاد الى تلمسان وحاصرها (215)

<sup>205</sup> ـ لم يذكر ابن خلدون هذه السفارة التي أرسلها الملك أبو سميد المريني .

<sup>207 -</sup> توفي ابو سعيد سنة 731 هـ / 1331 م .

<sup>208</sup> ـ تولى السلطان المريني أبو الحسن الحكم من سنة 731 هـ ـ 1331 م الى سنة 749 هـ / 1348 م -

<sup>209</sup> ـ في دبه و دجه : مستشاها ،

<sup>210</sup> ـ في « البضة » ، ( ج 1 ، من 160 ) : فرد ابو تاشغين ارساله اسوا رد قولا وقطلا ». وفي « الحبر » ( ج 7 ، من 226 ) : « فليي ( ابو تلفظين ) واساء الرد ، واسمع الرسل بعدسته هبر القول ، واقلع لهم الموالي في الشتم لمرسلهم بمسمع من ابي تاشطين » » ،

<sup>211</sup> ـ كا أوسل السلطان الحقصى أبو يحيى وسله الى , السلطان أبى سعيد المريتي يستمرخونه قال ابن خلدون ( « العبر » ) ج 6 > س 777 ) : « إجاب دعامهم الى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة أجتماع اليد طبيعا ، ومواقاة السلطان أبى سعيد والسلطان أبى يحيى بحساكرها تلسان أوعد شربوه لذلك » ، ويعني التنسي بقوله : صهره : السلطان الم يحيى .

<sup>212</sup> \_ انظر عن علما المحصين تعليقنا رقم 215 ،

<sup>213</sup> ـ ذكر يحيى بن خلدون ( « البغية » ، ج 1 ، ص 140 ) أن تخريب الحصين وقع سنة 733 م / 1333 م بينما ذكره الزركشي ( « تاريخ الدولتين » ، ص 56 ) في احداث سنة 732 م / 1332 م .

<sup>214</sup> ــ كان الامير ابو علي اخو السلطان ابي الحسن عاملا على سجلهاسة في حياة أبيهما ابي سميد ، وتطلب أبو الحسن على حركة اخيه التعرفية سنة 234 هـ / 1334 م .

<sup>215</sup> ـ نزل ابو الحسن تلمسان يوم 11 شوال سنة 735 هـ ـ يونيو 1335 م .

//149 وبنى عليها مدينته التي هي الآن محرث (216) ، واستمر على ذلك حتى دخلها • ولم يزل السلطان أبو تاشفين (217) يقاتل هو وأولاده ووزيره (218) بباب القصر ، الى أن استشهدوا جميعا (219) رحمة الله عليهم (220) • وذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرون من رمضان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (221) • فما أفظمه من حادث وما أشنعه من خطب كارث جر على الدولة الزيانية ذيل العفا ، وكدر على بيتها الحسنى ما كان صفا • فكأنه المعنى بقول القائل (222) •

دار الفيرور لقيد شنئتيك دارا

تبنى الخطوب وتهدم الأعسارا (223)

ما أدركتني من زمانيك ساعية

الا وزدت بغسمدرك استبصمهارا

<sup>216.</sup> ف • البغية » (ج 1 ) ص 141): • ثم ابنتي غربها مدينة لسكناه نسبها الى التصر وهي مدينةالنصورة » . ورجع علماء الآثار أن الأحلال المحالية عي بنايا المدينة التي اسسها أبو الحسن › أما المتصودة القديمة التي اسسها ورصف بن يعقوب فقد خربها بنو مدين عن فلصاد والخرب الاوصط سنة فقد خربها بنو مدين عن فلصاد والخرب الاوصط سنة محمد / 1307 م . وبنبت لنا علما النص أن المنصورة الثانية التي اختطها أبو الحسن كانت ه مصرنا » في مهد التنسي أي نحو 130 سنة بعد بنائها ، ولائك في أن أن المدينة تعرضت في هده الرة أيضا الى تخريب قامت به الابدي تم اتمت الطبيعة عمل الانسان ، واجع .

G. et W. Marcais, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 192-201.

<sup>217 -</sup> في «ب» : عنوان في المهامش : مقتل أبي تأشفين .

<sup>218</sup> ـ في « المبر » ، ج 7 ، ص 229 : « ولداه عثمان ومسعود ووزيره موسى بن علي »

<sup>219</sup> \_ استشهد أبو تاشفين وأكثر اللين وقفوا معه من خاصته بياب القصر حسب ما ذكر التنسي هنا ويحيى بن خالمون ( \* البقية » ، ج 1 ، ص 141 ) ، أما أخوه عبد التنسي هنا ويحيى بن خالمون ( \* البير » » ، ج 7 ، ص 229 ) فلاكن في أخياد بني عبد الواد أنهم \* ماندوا قدرن القصر مستمينين آلي أن استلموا ودفعت دؤوسهم على عصى الرام » غير أنه تألى في أخياد بني مرين ( \* المير » ، ج 7 ، ص 550 ) : \* واتخت السلمان ابا تاشفين البراحات ، ووهم لهانتين على هاد واحتقيه بعض الفرسان آلي السلمان ، فلقيه الامير البراحات ، ووهم لهانتين على المصن ) صالي تلك العروب ووارد غيرتها بنضه ، فاعترضه وقد غمي الطرق بعوكه ، فأمر به للهدين ، فقتل واحتر راسه » .

<sup>220 -</sup> في «ب» : رحبهم الله تبالي .

<sup>221 = 22</sup> رمضان 737 هـ <math>2 = 2 مايو 1337 1 - وذكر ابن خلفون <math>8 المبر 2 = 7 2 = 7 ) من 23 = 7 ) أبا الحسن قد اقتحم تلمسان في 27 ومضان 3 = 7

<sup>222 -</sup> لم نتمكن من معرفة ثاظم هذه القصيفة .

<sup>223 -</sup> هذه الابيات من البحر الكامل .

عمري لقد فجيء الزمان بصدمة (224) لم تبــق للبيض الرقــاق (225) غرارا

ذهب بألياب البرية (226) وقعية

كسره الصيساح لهولهسنا الاسقسنارا

نسور تبسدي ثم أطفساه الردى

أن المنيـــة تطـــفي، الأنــــوارا

قد حيـر الرزء الأنـام جميعهم (227) - ال اك ا

آهيها وليهو شفت الأسي رددتهها

سرا عملي حكمه السردي وجهارا

يا حسيرة خبلت بقلب مشفيسق

لبولا ضلببوع أمسكتبه الطبيبارا

يا حادثنا مسلا المستامع شنعسة

والجفن مساء والجسموانح نسمارا

سقى الورى كــاس الأسي حتى لقد

سكر الجميع وما همم بسكساري

بدر الملبوك وسرهما الشهبه الذي

// 150 دابا يجر الفيلق الجررارا

طوق المنية منه (228) ليثا باسلا

جم المحاسسان نافعسا ضمرارا

 <sup>224</sup> ـ ن «ب» و «ج» بصدري ، والكلمة غير صالحة فى هذا المقام فابقينا صا فى «ا» .
 225 ـ ن «ب» و «ج» : الرقاب ، والكلمة غير صالحة فى هذا المقام فابقينا ما فى «ا» .

<sup>225</sup> \_ ق دبه و دجه : الليلة ، ولا تصلح هذه الكلمة للوزن . 226 \_ ق دبه و دجه : الليلة ، ولا تصلح هذه الكلمة للوزن .

<sup>227</sup> \_ في دب: و دج: : كلهم ، والالبق للوزن ما في «ا» ،

<sup>222</sup> ــ ئى دېە و دچە . ئىم ، وديو 228 ــ ئىمى ئى دب» و دچە : منه ،

عجب الترب (229) صار فيه شخصه

ما عذره (230) أن لا يصير نضارا (231)

قد أشرفت حـــور الجنــــــان اليه مـــن \* . اد

شسره (232) وأبدت نعسوه استبشارا د اندي (233) رضوان نفتح (234) ما به

وقد انبرى(233) رضوان يفتح(234)بابه

عجباً وبادر للقاء (235) برارا

يــا أيهــا القـــلب القـــريح لفقــــــده

عفت المعسالم فانسدب الانسارا

وتسسرج عاقبسة الليسسالي وانتظسر

فرجسا قريبسا وأرقب الأقسدارا

والجأ الى الصبر الجميل فمن لجا

للصبر أدرك في العدى (236) الأوتارا

ولعبل أيسام السعسود قريبسة

فتكون أوقات النكوس قصارا (237)

229 \_ في «ب» و «ج» : الثوب ، والإليق للمضى ما في «أ» .

230 ـ في «ب» و حج» : فأعلمه ، والالبق ما في «أ» وذلك للوزن والمني .

231 - في «ب» و «ج» : تصارا ؛ والصحيح ما في «ا» لأن النضار مداه اللحب والغضة وقد غلب على اللحب .

232 \_ في «ب» و «ج» : شدة ، والصحيح ما في «أ» لمناسبته الوزن والمني .

233 ـ في دج» : أقبل ، والأصح ما في دأ» و دب» لمناسبته الوزن -

234 ـ أن هجه : يفتح ، والاليق للوزن ما في هأه و هبه .

235 ــ في دب، و هجه : اللقاء ، والأصبح للوزن ما في دأه .

236 ـ في هج» : الاعداد ، والاونق للوزن ما في «أ» و «ب» .

237 ئى «ب» ر دچ» : بىت زائد :

ليم المسللة على المختلسار من مضالر صا فلت الطير على الأهمليان أسحبارا

ولم نفسفه الى النحى لأته غير موزون ومخالف للقصيدة في البحر ، وزيادة على ذلك فهو لم يلاكر في تسخه ٤١٠ ، ومعناه يميد عن السياق أيضا .

#### احيساء الدولسة

ولما استولى السلطان أبو الحسن المريني على (238) تلمسان ، رأى أن (239) من كمال سلطانه ، استخدام بني عبد الواد ، حتى يعد في مفخره جمعه بين القبيلين مرين وعبد الواد ، فأحسن اليهم وأقامهم على مراتبهم ، وكانت الامرة متوسمة منهم في الأخوين أبي سعيد وأبي ثابت ولدى الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي زكرياء ابن أمير المسلمين يضمراسن ، لأعراض أخيهما المولى أبي يعقوب عن الدنيا ، واقباله على الآخرة ،

فلما تحرك السلطان (240) أبو الحسن الى افريقية ، كانت ممه عبد الواد بأسرها ، فيها (241) الأميران أبو ثابت وآبو سعيد ، فلما ملك تونس وأمصارها اشتدت وطأته على سليم (242) وأحلافهم ، // 151 فتألبوا وبايعوا أحمد بن أبي دبوس (243) من ذريسة عبد المومن بن علي فتوجه اليهم وهم بازاء القيروان ، فلما تراءى الجمعهم المجمعة عبد الواد الفرصة ، فما أفلتوها ، فانحازوا بأجمعهم

<sup>.</sup> امل - عن دج»

<sup>239</sup> ـ نقس في «ب» : ان

<sup>240 -</sup> تحرك أبو الحسن الى افريقية سنة 748 هـ / 1347 - 1348 م .

<sup>241</sup> ـ في «أ» : بأسرها فيهما ، وفي «ب» و «ج» : بأسرها فيهم فصححتا الخطأ ،

<sup>242</sup> ـ دخل بنو سليم المفرب مع بني هلال في القرن 5 هـ / 11 م . دارت الأحداث المكورة هنا مع بني كمب وهم من بني عوف بطن من بطون سليم ، وكان هؤلاء الكموب نازلين حينالك بجنوب بلاد افريقية ، راجع اخبار الوقيمة بين الكموب والساطان أبي الحسن الريني في « المبر » ( ج 6 ) من 155 ـ 156 ) .

<sup>243</sup> \_ في «ب»: ادريس . وابن أبي دبوس هو حسبما ذكر ابن خلدون « العبر » ( ج 7 ، م مي 77) » وجل من اعقاب أبي دبوس فريسة بني مربن من خلفاء بني عبد الأوس بمراكش » . وابو دبوس آخر خلفاء الدولة الوحدية » تولي الحكم من سنة 665 م أو 1269 م ، وكان قد تعالف مع يضراسن ضد بني مرين . ودخل بنو مرين الى مراكش وقضوا نهائيا على الدولة الوحدية في محرم مرين . ودخل بنو مرين الى مراكش وقضوا نهائيا على الدولة الوحدية في محرم مرين مناس عثمان بن المريس بن ابي دبوس هذا هو في العقيقة حفيد الخليفة . فهو احمد بن عثمان بن الدريس بن ابي دبوس هذا هو ها العبر » ( ج 7 ، س

(244) وبكل من فى قلبه مرض من غيرهم الى العسوب ، وقد كادوا ينهزمون ، فاشتد بهم ازرهم ، ووهنت قوى السلطان أبي العسن ، فكانت عليه الهزيمة المشهورة (245) .

#### دولة ابي سعيد وابي ثابت (246)

فبايع بنو عبد الواد الأمير أبا سعيد أحد الأخوين المذكورين في شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وسبعائة ، واستالفوا مفسراوة وتجين وارتحلوا مغربين (247) ، فلما حلوا شلف (﴿ ) ، فارقتهم تجين ومغراوة، بعد التحالف على المناصرة عند الحاجة اليها ، وتعادى (248) بنسو عبد الواد بسلطانهم ، وكان الأمير أبو عنان (249) أقام بتلمسان عثمان بن جرار أحد بني طاع الله (250) ، فلما قرب السلطان أبو سميد بمن

<sup>244</sup> \_ قال يحيى بن خلدون « البنية » ( ج 1، ص 146 ) : ونفت على كتب كتية من السلطان أبي الحسن لحواضر بالاده ، يستلد لهم قبها من هذه الوقيمة بانفضاه عبد الواد اساعة النقاء ومظاهرتهم العرب عليه ، وقال الناصري « الاستقماء ؟ [ ج 3 من 166 ) : « وكان عسكر السلطان أبي الحسن بومثل مشحونا بأعداته من بني عبد الواد الملفويين على ملكيم ، ومشراوة ، وبني توجين وغيره ، فلحسوا الى العرب النام المدم المنافذة عن يتعيزوا البهم وحبورا عليه العرب المها المنافذة ، فانهرا من القباء ، فركب المهم المنافذة ، فركب المهم المنافذة ، فانهرا عبر البهم الكثير من كان معه واختل مصافه ، فانهرم عربية المناء ،

<sup>245</sup> ـ وفعت عده الهزيمة حسب الزركتي « تاريخ الدولتين » ( ص 70 ) يوم 2 مجرم من سنة تسع وأربعين ، أما يجبي بن خلدون « البنية » ( ج 1 ، ص 145 ) القد قال انها وقعت «يوم الالتين 7 مجرم 749 هـ – 7 أبريل 1348 م » ،

<sup>246 -</sup> تولى السلطان أبو سعيد وأخوه أبو ثابت الحكم من سنة 749 هـ / 1348 م الى سنة 755 هـ / 1352 م -

<sup>247</sup> ـ راجع في « البقية » ( ج 1 ) ص 148 ) ، تفاصيل صبيرة الملكين أبي سمية وأبي تابت من تونس الى تلمسان ،

<sup>248</sup> ص في «ب» : انادوا وفي «ج» : قنادي ، والاليق ما في «ا» -

<sup>249</sup> ـ تولى السلطان المريني أبو عنان العكم من سنة 749 هـ / 1348 م الى سنة 759 هـ / 1358 م الى سنة 759 هـ / 1358 م . دهينه أبو السلطان أبو الحسن مند تحركه الى الحريقية والميا عملى تلمسان والمترب الأوسط .

<sup>250 -</sup> عثمان بن يحيى بن جرار من شيوخ بني عبد الواد وأولاد تيفوكسن بن طاع الله نول بتلمسان بعد اندائر دولة بني عبد الواد سنة 737 هـ / 1337 م ، وقد الحرق أبا عنان بعد تكبة أبيه في القروان ، حسيما ذكر ابن خلفون \* العبر » (ج 7 ، ص

معه من تلمسان ، أخرج ابن جرار أخاه (251) فى جيش لمحاربتهم فالتقوا بأسكاك (\*) (252) فقتل ابن جرار (253) وأخـــذ من كان معه الا اليسير وجاءوا (254) تلمسان فسال ابن جرار الأمان فأمن (255) .

ودخل السلطان أبو سعيد حضرة ملكه في جمادي الأخيرة من السنة المذكورة (256) ، فبرز في سماء الخلافة بدرا كاملا ، وألحف (257) قومه واقليمه (258) من العافية بردا (259) شاملا ، وزان الملك وحلاه ، ورفعه في منصة الحسن وأعلاه ، ومعه أخوه الأمير أبو ثابت ليث العرين العديم المماثل والقرين ، فصال الملك بهما وزها وأمر ونهى ، وارتفع وسما ، وأباح وحمى (260) ، وارتفعت بهما عن بيتها الشريف المعرة ،

<sup>578</sup> – 578) بالتوثب على الملك وصول له الاستثنار به على اخوانه تبقنا بملك السلطان ، وبعد ما دما أبو عنان لنفسه قال أبي خلمون \* المبر \* (  $\pm$  7 ،  $\alpha$  238 ) أنه \* استعمل عثمان بن جراد على تلمسان وعملها وأودهل ألى المغرب . و يل فصل دعا عثمان لنفسه وانتزى على كرسيه ، وافخذ الآلة ، وأماد من ملك بني مبد الواد رسما لم يكن لأل جراد ، استبد أشهرا قلائل  $\cdot$  . \* .

<sup>251</sup> ـ ق \* البقية » ( ج 1 ) ص 148 ) : عمران بن موهى بن جراد اخو غثمان التقدم اللكر كما هو مند التنسي ، أما في \* العبر » ( ج 7 ) ص 243 ) : لممران هذا ابن عم عثمان ،

<sup>252</sup> \_ في دب» فالتقوا بأنكاد (ﷺ) ؛ والاصح ما في داء لأن د اسكاك » أو د سكاك ما المكور في دا» نهر صفير يصب في نهر يسر اللذي يصب بدوره في نهر الأنة إلا اوموقعه ثرق المسان اي في اتجاه السلطان الزباني القادم من افريقية بينما تقع منطقة أنكاد (ﷺ) غرب الماصمة الزبانية في ناحية مدينة وجهدة (ﷺ).

<sup>253</sup> ــ عمران بن جرار اللي خرج على رأس الجيش للقاء بني عبد الواد هو الذي لقى حتفه ، راجع « البفية » ( ج 1 ، ص 148 ) ، و « المبر » ( ج 7 ، ص 243 ) .

<sup>254</sup> \_ قي ١١٥ و ١٩٠٥ : جابوا من دون آلف ،

<sup>255</sup> \_ ق « العبر » ( ج 7 » ص 583 ) : ولما يلغ بنو عبد الواد للمسان « الغوا عثمان يرجراو قد انتوى يها يعد منصرف الأمر إبى عنان > ودها لنفس » فتجهم له الناس لتوبه على المنصب الذي ليس لابه واستهستك بالبلد ابناس إطل لزمو تومه البه » وتارت به المتواهد به المتحسك بالبلد ابناس إطل لزمو تومه البه » وتارت به المتواهد » وكسروا أبواب البلد » وخرجوا الى السلطان » فادخلوه القمر ».

<sup>256</sup> ـ في « البقية » ( ج 1 ، ص 150 ) : « ملكا ( آي الاخوان ) المسان عشية يسوم الاربعاء الثاني والعشرين لجمادي الآخرة سنة 749 ·

<sup>257</sup> \_ في «ب» : والحقه ،

<sup>258 ...</sup> نقص في «ب» : واقليمه ،

<sup>259</sup> ـ ق هج» : برداء ،

<sup>260</sup> ـ في «ب» و هج» : صبحا ولا معنى لصبحا عنا ،

وطادت اليه بعد مساوي الانكار المسرة // 152 • وكانت المخطبة والسكة للسلطان أبي سعيد ، وكان أمسر الحرب واستتباع الجيوش للأمير أبي ثابت ، وكان كل واحد منهما بلرا بالآخر على أنم ما يرى ويسمع (261) • وكان أخوهما الأكبر المولى أبو يعقوب اختار سكنى ندرومة (هيا) مؤثرا للانقطاع لطريق الاخرة •

#### العمليات العسكرية في هذا العهد

وكانوا تركوا السلطان أبا الحسن بالمشرق ، فلما استقروا ببلدهم ودوخوا ما والاهم ، ورد عليهم الخبسر أن السلطان أبا الحسن نزل بالجزائر (﴿ ) من البحر ، ومعه ونزمار بن عرف (262) ، وتبعتهم عرب تلك النواحي (263) ومعهم تجين وأنهم توجهوا مغربين ، فخرج الأمير أبو ثابت بجيش ضخم (264) ، ووجه الى على بن راشد المفراوي للمقد (265) الذي كان بينهم ، فالتقى الجميع بتاغيت ان ونفيف (266) وتحدثنا

<sup>261 -</sup> قال ابن خللون « المبر » ( ج 7 ، ص 244) : « وعقد ( ابر سعید ) لاخیه أبی ثابت الزعیم علی ما دواء بابه من شؤون ملكیما ؛ وعلی القبیل والعروب ، واقتصر هو علی القاب الملك و اسمائه ولزم اللمعة » ، وعلق بحبی بن خللون اللبنیة» ( ج 1 ؛ ص 151) علی الملاقات بین الاخوبی نقال : « ولم اقف بتاریخ علی مثل علده الاخارة بین احد من علوك الاسلام » .

<sup>262</sup> ـ من تبوخ قبلة سويه يقي على طاعة السلطان ابي الحسن ، قال ابن خلسون « الحبر » (ج 5 ) من 99 ) : « عقد السلطان (ابو الحسني الوتوامة بن مريف على سويه وسائر يتي مالك وجب له وتأسة البيو حيث كانوا من أعماله .

<sup>263 -</sup> قال يعيى بن خلدون « البنية » (ج 1 ، ص 56 ) : « أن السلطان أبا الهسين قد تحرك مقربا في أم لا يحصى العد (كلما ) من سليم ، ورياح ، وسويد ، والدبالم ، والمطاف ، وحصين وتجين ٠٠ » .

<sup>264</sup> ـ لم يتكلم التنسي عن المدد اللدي أرسله أبو عنان الى سلطان تلمسان ، قال ابن خلدون \* العبر » ( ج 7 ، م 592 ) : \* ويعت ابو صعيد شعان صاحب تلمسان الى الأمير أبي عنان في المد ، فيعت الهيه بعسكر من بني عربن ، عقد عليهم لبحيي ابن رحو بن تائيفي بن معطي بن تبريغين ، وأرضف الزعيم أبو ثابت الى حرب المسلطان أبي الحسن فيمن اجتمع البه من عسكر بني عربن ومفراوة » .

<sup>265</sup> ـ في اب: العقد ،

<sup>265 ...</sup> شكل كالب نسخة «ا» الكلمة على الشكل التالي : تلفيت أن ونفيف : تله منوحة ومدودة فنين مفترحة تبمها باء قتاء ساكتة معرة مفترحة منفسلة من التاء ونون ساكتة منصلة ابضا تليها وأو مكسورة ومنسدة ثم نون ساكتة متبوحة بخاه مكسورة ومنسدة ثم نون ساكتة متبوحة بخاه مكسورة ومعدودة ثم نون ساكتة . وفي هياء : تلفية ونفيف و في هجاء : تلفية ونفيفة . وفي «ايمة كان علم نقاط، ألم معرفة معلما الكان ، واج أ كان من 156 عنوف وقيف ، ولم تتوصل الي معرفة موقع معلما الكان ،

فى كيفية لقاء المدو ، فاكتفل الأمير أبو ثابت بلقاء السلطان أبي العسن ، واكتفل علي بن راشد بلقاء ولده الناصر ، فالتقى الجمعان بتيعزيزين (267) وكانت حرب تشيب الوليد ، انهزم فيها المنراوي وثبت الأمير أبو ثابت بما لا يمهد بمثله حتى انهزم أبو العسن ، وقتل ولده الناصر وأعيان دولته ، ولولا انسدال ظلمة الليل عليهم ، ما نجا أبو العسن (268) ، فعند ذلك دخل ونزمار بن عرف الى الصحراء بالسلطان أبي العسن الى أن خرج بسجلماسة (٤) ، ومر مغربا ، وعاد الأمير أبو ثابت الى حضرته بالظفر والفنيمة ،

ثم ان مغراوة قتلوا بعض بني عبد الواد غيلة فتوجه اليهم الأمير أبو ثابت ، فضايقهم وهم بالجبل المشرف على تنس (\*) ، فاقتحمه عليهم ، ففر على بن راشد // 153 الى تنس (\*) فاقتحمها عليه ، فذبح على قسمه (270) ، وبه انقرض ملك بني ثابت بن منديل (271) ، واستولى الأمير أبو ثابت على برشك (\*) ومليانة (\*) والمدية (\*) والجزائر (\*) ثم عاد الى حضرته .

وكان السلطان أبو عنان كتب الى الأمير أبي ثابت أيام حصاره لمغراوة، يشفع فيهم وسأله الاقلاع عنهم ، فلم يفعل • فلما بلغ السلطان أبا عنان

<sup>267 -</sup> في قبه و قبه : تعزيرين ، وعند يحيى بن حلدون ( المصدر نفسه ) تيمزيرين من حلدون ( المصدر نفسه ) تيمزيرين من طلب ( القبي ع : ع 7 ، من 249 ) : ﴿ التقي الجمعان بتعدرين منشلف ، ونجد في الباب الظامل يبني مرين من ﴿ العبس ٣ › الجمعان بتعدرين منشلف ، ونجد في الباب الظامل يبني مرين من ﴿ العبس ٣ › ﴿ ( ج 7 ، من 593 ) : ﴿ والتش الجمعان بشديرين ،

<sup>268</sup> ـ وهم النبسي فتحدث في خبر واحد عن واقعتين كبريني مختلفتين ، الاولى ضد النامر ولد السلطان إبي الحسن نقسه ولد السلطان إبي الحسن نقسه ولد السلطان إبي الحسن نقسه ومده ابنه النامر في البنت قفسها ، وقد تصالح أبو ثابت قبيل هذه الحركة الثانية مع مفراوة ، واجع أهبار الحركتين بالتفصيل في « البقية » ، ( ج 1 ، من 155 ـ مح مفراو من 252 ـ 253 ) ،

<sup>269</sup> ـ في «ا» : سجلماسة من دون بناء ، وكان التصحيح من النسخ الاخرى ،

<sup>270</sup> ـ ذكر يحيى بن خلدون ( « البقية » » ( ج 1 » ص 158 ـ 159 ) أن أبا ثابت دخل تنبي عنوة على على بن واشد في 16 شعبان سنة 725 هـ / 1351 م « واخله وسبخت ثم أخلت عليا بن واشد الموة بالأثم » وقيض الشيطان على يده فديح نقسه ينفسه » .

<sup>271 -</sup> راجع أخبار بني منديل وملكهم يشلف في ﴿ المبر ﴾ ( ج 7 ، ص 131 - 146 ) .

موت علي بن راشد المغراوي ، حنق ارد شفاعته ، وشرع في التحرك الى تلمسان و فبلغ خبره تلمسان فاستعدوا اللقائه ، وحشدوا من عرب الشرق وقبائله أمما حملهم الاعجاب بها على أن خرجوا الى أفجاد (﴿\*) للقاء العدو ، فنزلوا ايسلي (﴿\*) فالتقوا بوادي القصب (273) فلما حسى الوطيس خدعت بنو عامر (274) فكان سبب الهزيمة و فكبا بالسلطان أبي سعيد فرسه ، فأخذ وقتل يوم السبت حادي عشر جمادي الأولى سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة ، رحمة الله عليه (275) و

واستمر الأمير أبو ثابت بمن معه ودخلوا تلمسان وأقاموا بها يوما ثم أجمع أمرهم على اللحوق بالجزائر فأتوها ، واجتمع اليهم بها أكثر جيشهم ، وانضاف اليهم كثير من أشياعهم الكائنين هنالك ، فنهض بهم الأمير أبو ثابت مغربا لقصد عدوه ، فتلقتهم جيوش بني مرين بوادي شلف (ه) ، فكانت بينهم حرب تشبيب الوليد ، فنكس بنو مرين على شاعب ، واذا بونزمار بن عريف (276) بالعرب كافة فحمل على بني

<sup>272 -</sup> في «ب» : انجاد بجيم مثلثة من تحت .

els على والا من دون ياء ، ولم تتوصل الى معرفة موقع هذا النهر ،

<sup>274</sup> \_ بنو عامر : بطن من بطون بني هلال وقد نقلهم يغمراسن الى جنوب تلمسان ، ومعا قال عنهم ابن خلدون \* المبر \* (ج 6 > ص 105 ) : واما بنو عامر بن زفيــة فواطنهم في آخر مواطن زفية من المترب الأوسط قبلة تلمسان معا يلي المقل ، لم كان موظنهم في السهول الواقعة بين تلمسان ووهـران (ﷺ) وما زالت قريـة بــين وهران (ﷺ) وعني تموشنت تسمى المامرية ، واجم أخبارهم في \* المبر \* (ج 6 ) م من 105 - 116 ) .

<sup>275 -</sup> راجع الأخبار المفصلة لهذه الوتيمة في «البغية» (ج 1 > ص 159 - 161). وقد كان القاء حسب صاحبه « البغية » وأخيه عبد الرحمن ( \* المبر » > 7 > 7 من 250) في آخر ربيع الثاني سنة 73 هـ / يونيو 1352 م ، وقال يحيى ( \* البغية ، ح 15) » من 16) » من موت أين سعيد \* فأخف من وجيء به ألى ملك القرب فقتله » أما أخوه عبد الرحمن ( المصدر نقسه ) > فقال : « وتقبض على ابن سعيد لبلتلا نقيد أسيرا الى السلطان > فاحضره بهشهد اللا ووبخه > ثم تل الى محيسه ، وقتل لتاسعة من ليالي اعتقاله » .

<sup>276 –</sup> أنظر عن ونزمار بن هريف تعليقنا رفم 262 . وقال عنه ابن خلفون ( 3 المبر x ) . ج 6 ، ص 150 ) : ٩ ولما تغلب السلطان ابو هنان على تلمسان كما سنذكره ، وهي لسويد فمة الانقطاع المبه ، قرفع ونزمار بن هريف على سائر وقساء المبدو مسن رفية ... x

عبد الواد ، فردهم على الأعقاب ، فكانت الهزيمة ، والحكم لله (277) ، فقر الأمير أبو عمو ، والوزير فقر الأمير أبو حمو ، والوزير يصى بن داود بن علي بن مجن (279) ، فكان من خبرهم ما ذكرناه في الباب الثاني (280) ،

ولما أتى السلطان أبو عنان // 154 بالأمير أبي ثابت قال له : ـــ «كيف رأيت أبطال بني مرمن ؟ »

« والله ما أعانكم الا السعد ، وأما الرجلة فقد غلبناكم فيها » .

<sup>277</sup> ـ لم يدكر ابن خلدون هذه الوقيمة في اخبار بني عبد الواد وانما أنسار اليها في الباب الخاص ببني مربن ( \* العبر ، ج 1 ، ص 161 ـ 162 ) وقال : أن اللقاء ، كان يوم السبت 21 رجب 753 هـ / 1352 م ،

<sup>278 —</sup> ابن خلفون ( « العبر » ) ج 7 ، ص 253 ) : « نجا الزهيم ابو ثابت بمن معه من ظراعبه الواد ، وس خلص البهم ذاهبا الى بجاية ليجد في ايالة الموحدين وليجة من عدوه ، فبينته نرواوة في طريقة . وأبعد من صحيه وأرجل عن فرسه ، وذهب راجلا على إعمد فقاء من تومه » .

<sup>279 -</sup> سماه ابن خلدون ( المصدر نفسه ) بالكاف : ابن مكن ،

<sup>280 -</sup> قال بحيى بن خلدون ( \* البقية \* ؛ ج 1 ، ص 162) : « وكان صاحبها ( ببجاية ) الامم أبو عبد الله محمد بن أبي زكرياه بن أبي يحمى أبي بكر الدعمي شبعة المسلطان أبي عنان \* ، وفيما يلي ما قال التنسي عن عده المحادثة في الباب المائي من \* نظم الدن \* ، \* في فضل الدرب وخصوصسا المربة منهم \* مخطوط «ا\* » ورقة ( 7 في ) ورودة ( 8 و ) : وإحال عليه هنا ، وقد قال : \* الما استولى السلطان أبو عنان الريني على تلمسان بعد قتل سلطانها أبي سعيد بن عبد الرحين بن يعبر اسن في أخوه السلطان أبو تابت وابي ين محمواس في أخوه السلطان أبو تابت وابي منهم المحتوى المحتوى ) ممهما أخيه المولى ) مشرقين ؛ ممهما وزيره يحمين بن داود ؛ قد لبسوا لباب التنكر كي لا يعلم بهم ، وإذا بساحت بيجاية قد قال لهم الدن الحدوث المساحد : فاخذوا بسوار يجاية . قال لهم الدن الحدوث المساحد عالم المساحد المساحد عالم المساحد المساحد

\_ من هو السلطانِ أبو ثابت فيكم 1 :

فابتدر الهولي أبو حمو وقال:
 « آنا وقد ظترم بحاجتكم مني » فاطلقوا الرجاين » ، بعني عمه ووزيره ، فقد جاد بخصه فلايا مهجة منو أبيه » بانهم لم يطلبوا على السلطان أبي ثابت الا لنون

مآله القتل . نم ورد طبهم من كان يعرف السلطان أبا ثابت فعرفهم به ، فعالت أبدي النظنة ( في نسخة «أ» : الفسنة ) اليه ، وسئل :

\_ « من الجائد بنفسه دونك 1 »

فقال معميا من شأن ابن أخيه :

د انه من خول نعمتنا ، وأنشدكم الله الا ما سرحتموه ، فقد ظفرتم يحاجتكم ، فخلوا سبيله » .

قمضى راشدا لما أعد الله له من خلافته ، وخلافة ذريته وحمل السلطان أبو ثابت ووزيره ممتقلين . فكان مآل أمرهما القتل . رحمة الله عليهما » .

قامر به فدفع لبني جرار (281) فقتلوه قصاصا فى ثالث عشر رمضان من السنة المذكورة (282) ، فكانت مدتهما أربع سنين وأشهر والبقاء قه وحده •

أعينا أمراء ترحت عنسه

ولا تعجبًا من جفون جمساد (283)

اذا القلب أحرقه بسبب

فان المدامس المسؤاد

وسعمه المنيمسة في كمل واد

لقد عشر الدهر بالسابقين (285)

ولن يعجمه الموت ركمش الجمسواد

العسارك مسارد (286) ريب السردي

أريب ولا جاهسه باجتهسساد

281 \_ بنو جرار : اهل عثمان بن جراد الذي سبق ذرّه والعدبت عنه ( انظر التعليق رقم 250) والذي مبته ابو هنان عاملا على تلمسان عندما ثار على البه السلطان أي العسى الر تكتب بالقروان ، ثم دعا عثمان النفسه ونرع العكم حث بنو عبد الواد سنة 749 هـ / وامتره غير أن إما ثابت التي القين عابد والقاء بسجن المطبق حسبما فتيلا ذكر ابن خلمون ( « العبر » ) ع ج 7 ، ص 245 ) « الى أن مات . . . ويقال فتيلا ولم يذكر صاحب « العبر » أن إنا ثابت سلم لينني جراد ، وأنما ذكر ( « العبر » ) ع ج 7 ، ص يكون أن سلما ثابي عنان بظاهر المديد على ثم سلما ثابي عنان بظاهر المديد ( هي ثم أبن البائت ووزيره يعيى قد سلما ثابي عنان بظاهر المديد وحمل أبر ثابت وزيره يعيى قد سلما ثابي عنان بظاهر المديد وحمل أبر ثابت ووزيره يعيى نه سلما ثين يوم مشهود ، المدين المنال الموثل وحمل على جماين يتهاديان بهما بين سماطي ذلك المخل وحمل المدين المنال المدين وحمل المدين تناسماطي ذلك المخل

فكان شانهما عجبا ، ثم سبقا ثاني يومهما الى مصرعهما بصحراء البلد ، فقتلا

بالرماح » ٠

<sup>282 -</sup> سنة 753 هـ / 1352 م - 282

<sup>283 -</sup> هذه الإبيات من البحر المتقارب ، ولم نتوسل الى معرفة قائلها ،

<sup>284 --</sup> في داب»: يريد، وفي دج»: ير، والألبق ما في دأ».

<sup>285</sup> ـ في «ج» : السائين ؛ والآليق ما في «أ» و «ب» لمناسبته للوزن والمني ،

<sup>286</sup> ـ زاد ناسخ «۱» : تاء فوق دال رد ، ولا يستقيم المنى ولا الوزن بكلمة « ودت » ،

سهام المنابسا تصيب الهستى ولو ضربسوا دونسه بالسسداد

أصبسن عملى بطشهم جرهسسا

وأصمين (287) في دارهم قــوم عــاد

وأقعصن كسسرى عملى عسسزه

فسا أعتز بالصافنات الجيساد (288)

# دولة ابي حمو موسى الثاني (289)

ولما انفصل المولى أبو حمو من عمه الملك أبى ثابت على (290) الوجه الذي قدمنا (291) ، استمر في ثوب التنكر حتى وصل تونس ، فرفع قدره السلطان أبو اسحق بن أبي يعيى بن أبي زكريا (292) ، وقابله بما يقابل به مثله (293) ، ثم ان السلطان أبا عنان تحرك نحو افريقية ، فلما أخذ قسنطينة (\*) وبلد العناب (\*). وصبح أسطوله (294) تونس (295) ، ارتحل أميرها أبو اسحاق نحو الجريد (\*) فصحبه

<sup>287</sup> ساق هيه و فرج : : واضحين ، والمناسب ما في «أ» لأن اصمى الصيد : رماه فتنله مكانه وهو يراه ،

<sup>288</sup> \_ علا البيت ناقص في «ب» و «ج» ،

<sup>289</sup> ـ تولى أبو حمو الثاني الملك من سنة 760 هـ / 1359 م الى سنة 791 هـ / 1389 م :

 $<sup>\</sup>stackrel{\cdot}{0}$  عن  $\stackrel{\cdot}{0}$  و ولم اتقل المولى أبو حمو ابن عبه الملك على الوجه المدي  $\stackrel{\cdot}{0}$  المناب الكلام .

<sup>291</sup> \_ انظر من هذا العادث تعليقنا السابق وقم 303 -

<sup>292</sup> \_ تولى السلطان الحقصي أبو اسحاق المكم من سنة 750 هـ / 1350 م الى سنة 770 هـ / 1369 م ٠

<sup>293</sup> \_ قال ابن خلفون « المبر » ( ج 7 ) م 255 ) « نبا ( أبو حدو ) الى تونس ونول بها على الصاحب أبي محمد بن تافراتين ، قائرم نزل لو أحله بمكان أعباس الملات من مجلس سلطانه ووقر جرايته ، ونظم معه آخرين من قل قومه » و في قر راليستان ( ورقة 5 و ) : « دخل ( ابو حدو ) تونس ، في سادس شوال من عام ثلاثة وخسسين بعد سيمعائة ( و ) اقام بها أعواما » ومعا تجدر الإشارة اليه أن « نوم اليستان » تد ذكر بتفصيل كبر أخبار مسرة أبي حدو واستهائه على المحكم ، راجع مقاتا : « منطوطات ثم تكتيف » : « زهر اليستان في دولة بني تربان » ، الملاكر سابقا ، « منطوطات ثم تكتيف » : « زهر اليستان في دولة بني تربان » ، الملكر سابقا ،

<sup>294</sup> \_ تتمن في دج» : اسطوله ،

<sup>295</sup> \_ وتبت علم الاحداث سنة 758 هـ / 1357 م ٠

المولى أبو صو // 155 فلما قعل بنو مرين رجعا الى افريقية (296) ، فورد على المولى أبي حمو هنالك سفير بن عامر (297) ، بقبيلة بني عامر (298) ، والتقت به أيضا جماعة من زناتة ، فجاؤوا مغربين على جبل عياض (\*) ، ومنه توجهوا الى الزاب (\*) ووارجلا (\*) (299) ثم غزوا أولاد عريف (300) ، فكانوا يسيرون اليهم عشرة أيام لم يحلوا فيها سرجا ولا حطوا رحلا ، فصبحوهم بوادي ملال (301) فاستباحوا المال ، وقتلوا كثيرا من الرجال ، قتل فيهم عثمان بن ونزمار بن عريف ، فكانت هذه الوقعة باكورة السعد ، وبالمغرب ورد عليهم البشير بصوت

<sup>296 -</sup> النص غير واضح ، ونجد في « البنية » ( ج 2 ، ص 20 - 21 ) وفي « المبر » ( ج 7 ، ص 615 - 620 ) از بني حفص استرجموا ملكهم في تونس بعد تراجع جيش ابي عنان ، بينما واصل أبو حمو تنقلاته في جنوب افريقية ، ولاين خلدون « المبر » ( ج 7 ، ص 610 ) كلام بين لنا سبب تراجع أبي عنان الخاجيء ، ويلقي ضوها على نص التنسي ، فهما قال عن حركة جيش أبي عنان الحي تونس « وضاف فرع على نص التنسي ، فهما قال عن حركة جيش أبي عنان الحي تونس د خواف فرع المسائر بشأن النفقات والابعاد في الملاهب ، وارتكاب الخطر في دخول أفريقية ، فتمست وجالابهم في الإنفضاض عن السلطان ، وداخلوا الولير فارس بن ميمون ، فنطقة من المناب ، واذن الشيخة والنقياء لن تحت أيديم من القبائل في اللحاق بالمرب حتى تفرفوا ، ونمي الخبر الى السلطان أنهم توامروا في قتله » الى أن فال : « راوي حتى تفرفوا ، ونمي الخبر الى السلطان أنهم توامروا في قتله » الى أن فال : « راوي ( السلطان ) قلة المسائر ، وطم بانقضاضهم ، فكر درجما الى الفرب .. »

<sup>298 --</sup> قال يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) 3 لقيه ( اي لقى أبا حمو ) قبيل بني عامر عرب وطنه > وشيعه ملكه والجار الجنب لعاشرة خلافته ، حلفاء جلاء وطرداء خوف > وشيخهم بومثلت ميغر بن عامر بن ابراهيم بن يعقوب ابن معسرف وكان مصنوعاً له م. » انظر عن بني عامر تمليقناً رقم 274 .

<sup>299 -</sup> في "ج» ) وادجلا بجيم مثلثة من تحت وكتبها ابن خلدون وادكلا في عدة مواضع من كتاب « العبر » منها مثلا ( ج 7 ) من 98 ) وتكتب البوم : ورتلة .

<sup>300 -</sup> أولاد عريف من قبيلة سويد من بني مالك بن زغبة من بني هلال ، راجع الحبارهم في «المبر» ( ج6 ) من 95-105) ، أنظر أيضا تعليقنا السابق دئم 262 عن ونزمار بن عريف .

<sup>301</sup> ـ في ﴿ البغية » (ج 2 ، من 23 ) وفي « زمر البستان » (ورنة 29 و ) : وادي ملال ايضا ، أما أبن خلدون قائه لم يكثر مكان هذا اللقاء ، فذكر ﴿ المبر » ( ج 7 ، ص 627 ) أن رفاق أبي حمو التقوا مع سويد » بقبلة تلمسان » . غير أن هذه الإضارة لم تساعدنا على تحديد موقع قب ﴿ وادى علال » هذا ، علما .

أبي عنان (302) ، فاستبشروا بنيل المراد ، فبايع المولى أبا حمو جميع من كان معه من عرب وغيرهم فى خامس محرم مفتتح سنة ستين وسبعنائة، وجاؤو مجدين حتى وصلوا أوماكرا (303) ، فتسامت بهم أهل أوطان تلمسان فجاؤوهم « من كل حدب ينسلون » (304) ثم توجهوا الى تلمسان وبها محمد بن إبي عنان (305) ، فنزلوها وحاصروه مدة كانت فيها حروب ثم دخلوا أجادير (\*) ، فحين رأى ذلك بنو مرين طلبوا الأمان ، فأمنوا وأسلموا البلد (306) وبايعوا المولى حمو ،

### احياء الدولة من جديد

فدخلها بعد صلاة الظهر من يوم الخميس غرة شهر ربيع الأول من السنة المذكورة (307) ، والملك بيد الله يؤتيه من يشاء ، فاستقر رضي الله عنه من بلده بدار الملك والشرف واستولى تراث آبائه خلفا عن سلف ، شمر في طلبه عن ساقه ، وجد كل الجد ، فما نكس له سنان ، ولا من شبا عزمه حد بل أقدم واقدام من يوقن بالظفر ، وطلب من لم

<sup>302</sup> \_ توفي السلطان أبر عنان بغاس برم الاربعاء 24 من ذي الحجة 759 هـ 7 م 135 م 12 م 12 هـ المبر 12 م 13 م 13 وقال يحيى بن خلفون 13 المبتر 13 م 13 م 13 م 14 م 13 م 14 م 1

<sup>303</sup> \_ ق (\*) ؛ أوكاس ، ولا يعرف مكان أسمه أوماكراً وفي ( البقية » ( ج 2 ¢ ص 5 - 25 ) : « وخيم أبو حمو بأوماكرا من ثل بني دائمة » ، ويوجه شرقي تلمسان نهو أسمه ماكرة يعر بمهينة سيدي أبي العباس ولعله المقصود هنا ،

<sup>304 ..</sup> من القرآن الكريم ، صورة « الانبياء » ، آية دقم 96 . -

<sup>305</sup> \_ كان محمد ابن السلطان ابي عنان أمرا على تلمسان -

<sup>306</sup> ـ واجع تفاصيل استيلاء السلطان أبي حدو على تلمسان في « البغية » (ج 2 ¢ ص 25 ـ 00 ) . وقد ذكر صاحب « البغية » ( ص 29 ) على الخصوص أن تدمه من جيش بني عبد الواد يقوده موسى بن على بن برغوث دخل تلمسان من ناحبة آكادير من باب المقبة أي من الشرق ؛ بينما دخلها أبو حمو مع قسم آخر من البيش من باب كشوط الواقع غربي المدينة ، انظر في آخر علما الكتاب مخطط تلمسان في المهد الريائي .

<sup>307</sup> ـ غرة ربيع الاول 760 هـ = 31 يناير 1359 م . وقال ابن خلدون ( « المبر » ، ج 7» 250 ) : « ودخل السلطان الى تلمسان يوم الاربماء لثمان خلون من ربيع الاول سنة ستين » .

تثله سآمة ولا ضجر ، فواصل التاويب والأسآد (308) وقطع الأغوار والأنجاد ، حتى أنقره (309) الله تعالى بنيل المراد وأقره بعضرة ملك الإماء والأحداد .

فالقت عصاها واستقر بها النسوى كما قسر عينا بالايساب المسافر (310)

وكان جده الأمير أبو زكرياء يعيى بن يضراسن ولي عهد أبيه ولكنه مات في حياته ، وكان كثيرا ما يقول اذا نظرنا اليه : « بعقب ابني هذا تعيى دولة بني عبد الواد ، وفيهم يبقى ملكنا الى آخر الدهر » و وتأمر بسجلماسة سبع سنين ، ولما توفي بتلمسان ترك ابنه أبا زيد عبد الرحمن ، فصرفه عمه السلطان أبو سعيد الى الأندلس تقية منه (311) ، وهنالك مات شهيدا في وقعة بين المسلمين والكفار ، وكان له فيها غناء عظيم ، فترك بنيه الثلاثة هنالك أكبرهم المولى أبو يعقوب ثم المولى أبو سعيد ثم المولى أبو عابت ، فكانت لهم هنائك في جهاد الكفار مواقف مأثورة ، وهنالك ولد المولى أبو حمو سنة ثلاث وعشرين وسبعيائة ، وفي هذه السنة استقدمهم السلطان أبو تاشفين ، فقدموا عليه فرفع منازلهم وأعظم الهرايات الى أن كان من أمر الجبيع ما قدمنا ذكره ،

ولما استقر المولى أبو حمو من هالة فى نصابها ، وانتزع دولته من يد غصابها ، ساس أهل مملكته بالسيرة الحسنى ، وغمر الرعية قسطاس عدله الأسنى ، وقسم أوقاته بين حكم يقضيه وحق يمضيه ، وعاق يرضيه ، وسيف لحماية الدين ينضيه ، وجنن عن عوراء الأمة يفضيه ، وسبيل الى رضاء الله تمالى ورسوله يفضيه ،

<sup>308</sup> ـ في وج» : التوابيت والاساد ولا يستقيم الكلام الا بما في «ا» و «ب» وذلك أنه يقال آوب القوم : مشوا كل النهار ونزلوا الليل ؛ وأسادوا سادا : ساروا لبلتهم كلها ،

<sup>309</sup> ـ ابتداء من كلمة الله تنقص هاء ورقة كاملة ، فاعتبدنا على (ب) و «ج» لتحقيق هذا القسم النافض -

<sup>310</sup> \_ هذا البيت من البحر الطويل ، وقائله مجهول لدينا -

<sup>311</sup> \_ قال يحيى بن خلدون ( « البقية » ، ج 2 ، ص 14 ) : « اجازه السلطان أبو سميه ابن يفيراسن الى الاندلس بولده حلاو منه على سلطانه لكان بنوته من ولي العهد سنة اربع وستين وستمالة » .

وله من النثر الرائق ، والشعر الفائق ، ما ارتفعت صنعته من بلاغة // 156 (312) الملوك ومن العلم العقلي والنقلي ما جلا نوره عن الدنيا مَدْلُهِمَاتُ الْحَلُولُ ؛ فليقظة حربه أنام عثر الحروب (313) ، وبصرامة أقدامه تجلت عن زيد الخيل (314) الكروب. وليوم سلمه خلق الرخا، والحدد والسخاء ومن ذكائه استمير ذكاء اياس (315) ، ومن حلمه كان للأحنف (316) اقتباس .

قرب النبي المصطفيي وابين عميه ووارث ما شاءت قرش وعدنان (317)

تولى فقامت للمعالي معسالم وللخير أسواق وللمسدل ميسزان

صنف (318) رضى الله عنه كتابا أدبيا ملوكيا لولده المولى أبي تاشفين ولى عهده سماه : « نظيم السلوك في سياسة الملوك » ، أتر فيه بالمجب المتحاب وضمنه من رائق نظمه ما أزرى بالسحر الحلال (319) .

312 - يقلب على الظن أن التنسى يقصد هنا الشاعر الفارس « عمر بن معدى كبرب الزبيدي ه المتوفى سنة 21 هـ / 651 م ، واشتهر هذا السَّاعر الجاهلي بالسَّجاعة والاقدام ، أدراء الاسلام وشهد وقعني اليرموك والقادسية ،

313 ـ يغلب على الغلن أن التنسي يقصد هنا الشاعر الفارس ، عمر بن معدي كرب الزييدي \* المتوفى سنة 21 هـ - 651 م ؛ واشتهر هذا الشاعر الجاهلي بالشجاعة والاقدام . أدرك الاسلام وشهد وقمتي البرموك والقادسية .

314 \_ الشامر زبد الخيل هو ابن مهلهل بن يزيد وقد سمى زيد المخيل لكترة خيله ، ومنها السبقة التي ذكرها في شعره وهي الهطال ، والكميت ، والورد ، وكامل ، ودوول ولاحق ، وقد توفي سنة 92 هـ / 650 م ،

315 \_ في هج» : اياس ( بالباء ) والراجع ما في «أ» و «ب» ، ولاشك في أن المؤلف يلمح الى المثلُّ القائل : « أزكن من اياس » ، وقد قبل هذا المثل في اياس معاوية المنوفيُّ سنة 122 هـ / 1793 م وكان قاضبا بالبصرة . وقد اشتهر بعدله في القضاء فضرب

316 ـ الا حنف بن قيس : من بني تميم كان حليما موصوفا بدلك ، وقرب به المثل فقيل : و احلم من الاحنف ، وتوقى سنة 71 هـ / 691 م ، ونشير الى أن أبا تمام قد ذكر الاحتف هذا واياس ابن معاوية وعمرو بن معدي كرب في بيت مدح به أحد الأمراء ؛ أشال :

اقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احتف في ذكاء اياس ، 317 \_ علان البيتان من البحر الطويل ، ولم نتمكن من معرفة فاللهما ،

318 ـ في «ب» : صنع ، والإليق ما في «ا» ،

319 \_ هذا الكتاب معروف بالعنوان التالي • واسطة السلوك في سياسة الملوك » ، وقد طبع طبعا رديثًا من دون تحقيق علمي للنص ، ومن دون مقدمة وهوامش ، سنسة 1279 هـ / 1862 - 1863 م يتونس في 175 ص من الحجم المتوسط ، وترجمة أيضا الى الانسانية م . كاسبار ونشر بثراكونا باسبانيا سنة 1899 م ( 1316 = 317 ام ).

## الاحتفال بالولد النبسوي

وكان يقوم بعق ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويحتفل لها بما هو فوق سائر المراسم ، يقيم مدعاة يحشر لها الاشراف والسوقة ، فما شئت من نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وشمع كالأسطوانات ، وأعيان الحضرة على مراتبهم ، تطوف عليهم ولدان ، قد لبسوا أقبية الخز الملان، وبأيديهم مباخر ومرشات ، ينال منها كل بحظه ، وخزانة المنكانة (320) ذات تماثيل لجين محكمة الصنعة ، بأعلاها أيكة تحمل طائرا فرخاه تحت جناحيه ، ويخاتله فيهما أرقم خارج من كوة بحذر (321) الأيكة صعدا ، وبصدرها أبواب موجفة (322) بعدد صاعات الليل الزمانية ، يصاقب

وقد فسم المؤلف كتابه الذي ضم : 9 وصابا حكيمة ، وسياسة عملية علمية ، مما لمنتص به الملوف وتنظم بها أمورهم انتظام السلوك » ( ص 3 س النسخة المطومة ، الى طريق الى طريق الى طريق أو المحتم المرشدة أبواب : والتأتي في قوامد الملك وأولانه ، وما يحتاج الملك اليه في قوام سلطانه والباب النالت في الأوصاف التي هي نظام الملك وكماله ، وبهجته ، وجماله والباب الرابع والآخير : في المراسة وهي خاتمة السياسة ، وأنهي السلطان الكاتب تصنيفه لوسايا وأمثال موجهة لولي عهده ، انظر عن هذا الكتاب عبد الحميد حاجيات ، أبو حمو موسى الرياني ، حياته والمراه ( من 187 ـ 208 ) .

320 - ذكر يعيى بن خلدون « البقية » ( ج 1 ، ص 56) : أن العالم الربسافي ابسا الحسن على بن أحمد المروف بابن القحاح هو مشترع هذه الساعة الدنانة . فقال منه : « أمرف أهل زمانه بغنون التعالم ، سبط سلف صالح ، ظهر على يده من الأعمال الهندسية المنجانة المسيورة بالغرب » وقد نقل صاحب « نظم الدر » حرفيا وصف هذه المكانة من « البقية » » ( ج 2 ، ص 40 - 41 ) كما الرنا الى ذلك في العمل الخماص يقيمة الكتاب ، ويظهر من كلام النسسي أن هذه الساعة لم يكن موجودة في عدد ، قلم بسمه الا أن ينقل وصف يحيى بن خلفون الذي كان تد شاعدها » غير أن مؤلف « نظم المدر » لم يلكر مصدره ، وقد نقل المري عدا الوصف عن النسبي » في « نقع الطبب » ( ج 6 » من 513 – 515) وفي « أزهار الرباض » ( ج 1 » من 224 – 246) ، والمنجانة أو المنكلة معناها : الساعة والكلمة حسب فوزي

R. Dczy, Snpplement aux dictionnaires arabes, Tome II, p. 617. اصلها بنكان وهي كلمة فارسية مشاها : آلة كان القدماء يقيسون بها الومن طلا ومازال أمل تلمسان يسمون سامة المحالط الكبيرة : مكانة ، أما في المغرب الأقصى فالكلمة تمنى السامة على المموم .

321 ـ في «أه و «ب» ؛ يجدرها (بالدال المهلة ) وقي «ج» ؛ يجدد ، أما في « المُنِيّة » (ج ج 2 ، من 40) : يجدلر (بالدال المحجمة ) ؛ والراجع أنه الأمسم لأن معنى بجلر الأبكة : بأصل التَسِرة ،

322 ـ في جبي» : مرجمة ، وفي حبي» : مرجمة ، ومند يحيى بن خلفون ( المصفر نفسه ) وأيضا مند المقري « نفح الطب» » (ج 6 ) من 13 5) : موجمة كما هي في «ا» ، وهلا هو المصحيح كن أوجف الباب : اغلقه ، أما عند المقري « أزهار الرياض » (ج 1 ) من من 245) : مرجمة . طرفيها بابان مجفآن (323)//157 أطول من الأولى، وأعرض، وفوق جميعها دوين رأس الخزانة قمر أكمل (324) يسير على خط استواء سير نظيره في الفلك ، ويسامت أول كل ساعة بابها المرتج فينقض من البابين الكبيرين عقابان يضي كل واحد منهما صنعة (325) صفراء ، يلقيها الى طست من الصفر مجوف بوسطه ثقب (326) ، يفضي بها الى داخل الخزانة ، فيرن الصفر مجوف بوسطه ثقب (326) ، يفضي بها الى داخل الخزانة ، فيرن وينهش الأرقم أحد الفرخين فيصفر له أبوه ، فهنالك يفتح باب الساعة الذاهبة (327) ، وتبرز منه جارية محتزمة كاظرف ما أنت راء ، بيمناها أضباره (328) فيها اسم ساعتها منظوما ويسراها موضوعة على فيها ، كالمبايعة بالخلافة (329) .

والمسمع قائم ينشد أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم يؤتي آخر الليل بموائد كالهالات دورا ، والرياض نور! ، قد اشتملت من أنواع محاسن المطاعم على ألسوان تشتهيها الأنفس ، وتستحسنها الأعين ، وتلذ بسماع أساميها الآذان ،

<sup>323</sup> ـ في ٣٠٠ : مجفنان ، وفي «ج» : مخفنان ، وعند يشيى بن خلدون ( الممدر نفسه ) مجفان أيضا مثل ما في «أ» ، وهذا هو الصحيح لأن أجفا الباب كاوجفه : أغلته . أما عند المترى ( المسدر نفسه ) : كبيان .

<sup>324</sup> ـ في هجه : أكحل : والأليق ما في «أ» و «ب» - وهذا ما تجده أيضا عند المقري ( المصدان نفسهما ) ،

<sup>325</sup> ـ ق (ج» : صفحة ، وهند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) صنحة ابضا حثل ما في « آ » و « ب » ، وهذا هو الصحيح لأن العضج : آلة من التحاس الاصغر تشرب على اخرى مثلها للطرب ،

<sup>326</sup> \_ في ١٩٧٥ و طعة : نقب ، وجاء ما عند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) والقري ( المصدران نفسهما ) موافقاً لما في ١١٥ ، وهذا هو الأليق ،

<sup>327 -</sup> عند يحيى بن خلدون ( المصدر نفسه ) : الراهنة ، أما عند المتري ا المصدران نفسهها ) اللاهنة ، والصحيح ما في تسخ « نظم الدر » المحفوظة .

<sup>328 -</sup> في ب ر ج : اصبارة ، ومند يعيي بن خلدون ( الصدر نفسه ) : الابارة ، ومند المترى ( الصحيفة ، المتحران نفسهما ) ما في أ وهو الأليق ، والاضبارة منا ) الصحيفة ،

<sup>329</sup> \_ وقد نظم يحيى بن خلفون على لسان اللمي الوجودة في المنكانة ، قطعا شعرية تقولها كلما فيرت على رأس كل ساعة ، وقد استهل هذه المجبوعة من القطع الشعرية بقداء أبو حصوي الله بخط إبيات على لسان الجواري المرابة الشكل المتقعمة اواصف ، فقلت في ذلك . . ، ثم أورد الأبيات المتعلقة بكل ساعة من ساعات النهاد ، واجع « البيت » (ج 2 ، صي الحرد الأبيات المتعلقة بكل ساعة من ساعات النهاد ، واجع « البيت » (ج 6 ، صي 222 \_ 238 \_ 5 ) ونقل القري أكثر هذه الأبيات في « نقع الطبب » (ج 6 ، ص

ويشره (330) مبصرها للقرب منها، والتناول وان كان ليس بغرثان (331). والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه ، وكل ذلك بمرأى منه ومسمع حتى يصلي هنالك صلاة الصبح .

على هذا الأسلوب تمضي ليلة مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم فى حسيم أيام دولته أعلى الله مقامه في عليين ، وشكر له في ذلك صنعه الجميل آمين ، وما من ليلة مولد تمر في أيامه ، الا ونظم فيها قصيدا في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم //185 أول ما يبتديء المسمع في ذلك الحفل العظيم بانشاده ، ثم يتلوه انشاد من رفع الى مقامه العلمي في تلك الله نظما ،

#### ابو حمو يمدح الرسول ( ص )

فمما له في بعض تلك المواليد الشريفة قوله (332) :

قسا بين أرجاء القبساب وبالحي

وحى ديارا للحبيب (333) بها حي (334)

وعسرج عملي نجد وسلع ورامسة

وسائل فــدتك النفس في الحي عن مي

وقل ذلك المضنى المعلفب بالهسوى

يسوت ويحيى فسمارث للميت العسى

وبث لهم وجمدي وفسرط صابتي

#### ورو (335) حديثي فهو أغسرب مروي

<sup>330 ..</sup> وفي «ب» : يشهر ، وبالهامش كتب لناسخ : ويهش وفي «ج» : ويشهر ايضا . والأصبح ما في «أ» لأن شره الى الطمام وطيه كما هو معروف : اشتد ميله اليه .

<sup>331</sup> ـ في دب» و هج» ، غربان ، والصحيح ما في دا» لأن غرث : جاع ، فهو غرثان ،

<sup>- ( 332</sup> ـ ان القصيدة التالية ملكورة كلها في « البغية » ( ج 2 ، ص 65 ـ 67 )

 <sup>333</sup> ـ في «ب» و «ج» : فيار الجيب ، ولا يستقيم الوزن بهذه الرواية .

<sup>33-</sup> عده الأبيات من البحر الطويل .

<sup>30</sup> ـ في هج» : روى ، وفي «البنية» (ج 2 ، ص 65) : والألبق ما في «ا» [» لمناسبته للوزن »

يعلمذبني شموقي ويضعفني الهممموي

وقلبي (336) على جمر من الشوق محمي

لبست ثيباب السقم في دوحة الهموي

وقد صبغت فی حبم لــون عــــودي

تعليت في أهـــل الهـــوي بهواهـم

فمالي سمموى زي المعبمة من زي

وصرت اذا حبت نسيمسات أرضهم

على شجرات البان أوقضب (337) تسري

أميل بهمما شوقمما اليهم وأنشمني

كما ينثني(338)قد الحسام(339)القرندي

وأصيو الى أرض الحبيب ومن بها

متى ما سرى عبوف النسيم الحجازي

رعى (340) الله دارا بالحمى قد عهدتها

وسقى رثاها صحوب مزن سمساوي

فكم نفحة تحيى الفيقاد بنشرها

أتت بنسيم عاطم النشر مسمكى

أعسلل تفسي بالنسيسم اذا سرى

وبالبرق اذيسري وسجع القامساري

<sup>336</sup> \_ في هج» : قلب ، والمناسب للمعنى ما في وأ» و «ب» ،

<sup>337</sup> \_ في «ب» : انسب ، والآليق للمعنى والوزن ما في «أه و «ج» - وذلك لأن الغضب يضم القاف كما أشكلها كاتب تسخة « أ » ، جمع ، قضيب -

<sup>338</sup> \_ في هجه : يثني ، والتاسب ثلوزن ما في ها» و ها» و «ب» .

<sup>339</sup> \_ في دب» : قد الحسام ، وفي دج» : قد لحسام ، والمناسب للمعنى والوزن ما ي في دا» .

<sup>340</sup> \_ في كل النسخ ` رما ، والمسجيح : رعي -

// 159 أحبــة قلبي مــا أمــر فراقكم .

عــلى قلب صب لا يطيــق عــلى شي

حيساتي ومسوتي فى هواكسم وانني

أعسلل نفسي فيسكم بالأمساني

.. لقد أقمــدتني عن حمـــاكم قلائــــد

وليس عنساني عن هواكم بمشمني

فاني في بحر من الشموق لجي (341)

مقيم بأقصى الغسرب أشكو به الجسوى

وحالي عـــلى حكم النوى غيـــر مخفي

ويا حاديا يحدو الركساب اليهسم

أنسخ بربى نجسنة وسلسم عسلي طي

واخبرهممه أنى أراعى فعامهممهم

فما لذمـــامي عندهـــم غير مــرعي

تناسيت عهدي وخفظ مودتي

وحبكم فى القلب ليــس بمنســي

فيا ليت شعبري والديار قصيبة

متى تسمع الأيسام لي بلقسا الحي

عنى الدهسر يدنيني ويسمح باللقسا

فيشفي غليـــل القلب من ذلك الـري

<sup>341</sup> \_ في «ب» : لهي ، وفي «ج» : لحي وفي « البنة (ج2 ، ص66) : لجي أيضا ، وهذا هو الصحيح لان اللجي نسبة الى اللج وهو معظم الماء ،

فقد طـال هجراني وأعيى تعللي (342)

وأذكى أوار الشسوق لأعسج جمسري

وقد قطعت قلببي القطيعة والنسوى

بأبيسض هنسدي وأسمسر خطي

وتالله مسالي غيركم ان هجرتسم

فهجركم يسردي ووصلم يعسيي

سلام عملى الدنيا اذا لم أراكم (343)

فرآكم في الحسن أبدع مسرئي

ويسا أسفي يسوم الحسساب ويا أسى

اذا كان سعيي عندكم غيسر مرضي

// 160 وما أرتجي الا شفاعة خير من

أتى بالهدى يهدي بدين حنيدني

به يرتجى العاصون غفران ذنبهر

وميا عملوا في الدهير من عميل سي

سولاء قد أشهري الكون كله

وكل سنى شمس وبدر ودري (344)

<sup>342</sup> ـ في «ب» و عج» : تدللي ، وعند يحي بن خلدون ( المصدر نفسه } : تعللي أيضًا كما ورد في «ا» ، وهذا هو المناسب للعني ،

<sup>343</sup> ـ في كل النسخ وكذلك في « البغية » ( ج 2 » ص 67) : أواكم بالالف بعد الراء رغم دخول لم ، ويصع هذا لمناسبته للوزن ولان « لم » قد تهمل أحيانا وفي حالات قليلة حسيما ذكر ابن مالك مستشهدا بالبيث التالي :

لولا قوارس من تمم واسرتهم يوم الصليفاء لم يوقون بالجساد

بينها خصه نحاة آخرون بالضرورة التسعرية ، راجع السيوطي ( شرح شواهد المغني " ، ص 674 ) ،

<sup>344</sup> ـ ق «ب» و هج» : ودوي . وعند يعيى بن خلدون المصدر نفسه ) : درى أيضا كرواية «أ» . وهذا هو الصحيح لأن الكوكب النوي هو الثاقب المضيء كالمد ، ودري السيف : تلاؤه واشراقه .

سلام عبلي من بالبقيع وبالسحمي

سلام عملى البسدر المنيير التهممامي

سلام من المشتاق موسى بن يوسف (345)

سللام مشسوق أثقلته ذنبوبسه

وأخسس عن سيسر وقيد عن سسعي

بيشرب قلبي والحجساز مسودتي

وان عاقبني عن كل رشيد به غي

بنفسي وروحي أرض طيبة انهيا

شفاء من الآثـام والزيغ والبسغى

فيا ليت شعمري همل أزور محمدا

وأمنح ما أهواه في منزل الوحي (346)

لئين أخرتني عين زيسارة أحسد

قلائد أمر قيدتني عن السمعي

فسربي أرجسو أذ يمسن بقسريسه

قريب ا ونسوقي لا يقسمابل بالنماي

عليه سيلام الله ما حن شيسق

الى قبره يطوي الفسلا أيمساطي

## قصائد اخسري في المدح

ومما رفع الى حضرته العلمية فى بعض تلك المواليد الشريفة قسول الأديب البارع المكثر المتفنن أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري (347)

فى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ومدح المولى أبي حمو وولي عهذه المولى أبى تاشفين ه

// 161 سسر المحبة بالدموع يترجسم

فالدمع أن تسأل فصيح أعجم (348)

والحيال تنطق عن لسيان صيامت

والصب يصمت والمسسوى يتكلمسم

كم رمت كتمان الهـــوى فــوشى بــه

جسن يسم بكسل سر يسكسم

جفسن تحامى ورده طيسسر الكسسرى

لما جسری دمعا یسسازجه دم (349)

آه وفي (350) شكوى الصبابة راحة

لــو أنني أشــكِو الى مــن يرحــــم

وصل الأحبة لو يتاح (351) وصالهم

شهد (352) وهجسران الأحبة علقسم

والقسيرب منهسم للمتيسم جنسة

والبصنة عنهسم للمشسسوق جهشسم

خلرا ( 353 ) الميا يخلص الى تسيمها

فسسى تسسلى من عليه تسلسم

<sup>348</sup> ـ لقد الفرد التنسي بلكر هذه القصيدة ، لم يوردها يحيى بن خلدون ولا مؤلف 1 زهر البستان C ، وهي مع البحر الكامل ،

<sup>- «</sup>ج» و عاليت نائص في «ب» و ع

<sup>350</sup> \_ أن دبء و دج: ١ أرى أن ، والناسب للمعنى والوثن ما أن دأه .

<sup>351</sup> \_ في دبء و دج، : يباح وفضلنا ابقاد ما في داء .

<sup>352 ..</sup> ق دج: : سحر ، والمناسب للبعثي ما ق دا، .

<sup>353</sup> ـ ن دب» و دج» : خلو ( من دون ألف ) ، والمسجيح ما في دأ» .

واخيمسرتي بين الصبيابة والصبيا

لا هذه تنبى ولا ذى تنسيم (354)

هذا الهــوى أذكى الجــوى بجوانحي

بعد النسوى فأنسسا المعني المغسسرم

لا أنس (355) تاريخ الفــراق وما لــه

من روعة قلبي بها متالم

ما مقلتای جمادیان وانسا

جنني ربيسم والمنسام محسرم

أستسسودع الله الذين تحملسسوا

بالقسلب لسم يلسووا ولسم يتلومسوا

ترمي بهم أيدي النوى فعطيهمم

مشل القسي وهمسم عليها أسهمسم

واذا جبرى ذكر الحمى اهتزوا كسسا

يهتسز غصسان في الريساض منعسم

// 162 قسما بزمزم والحطيم وما حوى

من رحســــة ذاك الحطيـــم وزمـــــزم

وبحرمة الجسرم الشريف ورفعسة

البيت المنيف ومسن بنجمه خيمسوا

ومقسام ابراهيسم والركسين الذي

تحمى به الآثسام ساعة باشسم

<sup>354 -</sup> في اج» : تقسم ، والأليق للمعنى ما في اله و اب، .

<sup>355</sup> ـ في «ب» : ما أنسى وفي «ج» ما أنسى ، والصحيح ما في «أ» لمناسبته للوزن والقواعد النحوية لأن لا قد تكون ناهية مع قمل المتكلم وهو قليل ، راجع السيوطي « شرح شواهد المفني » ( ص 626 ) .

لقد انطوت نفسي عملي جمر الغضما

شوقسنأ يشب عملى الضلوع ويضرم

ايسه حديث لبسسانة مسن دونهسسسا

بيداء تنجمد بالركاب وتتمسم (356)

هـل مسن سبيـل للسري حستى أرى

مفــــنى به لأولي السعــادة مفتـــــم

مغنى يتيم كل سال حسنه

قل كيف يسلسو عسن هسواه متيسم

متنزل (357) الوحى الذي يتملى فلا

سمع يمسل ولا لسان يسسمام (358)

يتنسزل (359) الروح الأمين بسه عسلى

خيــر الورى صلـــوا عليه وسلمــوا

شمس الرسالة والنبيوة والهيدي

بالدر الجلالة تورها المتجسم

هــو رحمــــة الله التي يهــمي بهــــا

فى الخلسق بالحسسق المبين ويحسسكم

لما سدت أنسوار مولسده خت

نــار المـارس لـم تـــزل تتضرم

وتضعضع الايـــوان مـن أرجائـــه

وغسدت به شرفساته تتهسدم

<sup>356</sup> ـ البيت والذي يليه ناقصان في «ب» و «ج» ٠

<sup>357 ...</sup> في «ب» و «ج» : منتزل ، والأوفق للمعنى والوزن ما في «أ» -

<sup>358</sup> ـ في هج» زيادة : يل ؛ قجاء الشعطر كما يلي : سمع يمل بل ولا لـان يسام . وهاد الزيادة تفسه الوزن -

<sup>359</sup> \_ في دبء و دج: : پنتزله ، والصحيح ما بي داء .

وتساقطت أصنسام مكة رهبسة

والجسن بالشهب الثواقب ترجسم

// 163 يا من له قبــل الولاد وبعد

آیسات (360) ارشساد لمسن پتسومسم

لك رد قسرص الشمس بعد غروبها

وانشق بـــدر الأفـــق وهو متمم (361)

لك جن جسدع النخل اذ فارقت

شوقــــا كمــــا حنت عثـــــــار روم

لك أنطق الله الجماد ولم يكسن

المولاك يفصح بالخطاب ويفهمه

لـك يا رسول الله كـــل دلالـــة

لم تبــق مــن شــك لمــن يتوهــــم

أنت الرؤوف بأمسة بشرتهسسا

يــوم القيامــة أنهــا بــك ترحـــــم

أنت المرفع والمشفيع في غييد

يرجو شفاعتك المسيء المجسوم

أنت المسوغ مشرع (362) الحوض الذي

يسروى بكوثسسره التقسى المسلسم

أنت المبلغ حكسة الذكسر السذي

بينت فيسب ما يحسل ويحسوم

<sup>360</sup> ــ في اجه : آية ، والسحيح ما في داء و دبء ،

<sup>361 -</sup> في البه: مقسم والكلمة غير واضحة في اج» ، والمناسب للممنى ما في اله ،

<sup>362</sup> ـ اب، : مشرب ، واحتفظنا بما في داء و دب، .

أنت اللذي نبع الرلال بكفسه

حستى تروى الجيسش وهسو عرمسرم

أسريت للسبسم الطبسساق فأقبلت

أملاكها طسرا عليسك تسلسسم

وتبركت بصلاتـــك الارســـال اذ

صلت وأنست أمامهسا المتقسسمدم

رفعت لك الحجب (363) العظيمة فاعتلى

بك للعلسى ذاك المقسام الأعظسم

حتى سمعت صريف (364) أقسلام بسا

فى اللوح محفسوظا تنخط وترسسهم

فى حيث لا ملسك ولا فلمك ولا

نجم ولا علتم هنالك يعلم

// 164 تلك المراتب لم يكن لينالها

الا النبي الهاشمي الأكسرم (365)

مساذا عسى يشني عليه مقصسر

وبمدحمه نمزل الكتمساب المحكمم

با خاتم الرسل الكـرام وخير من (366)

يبدا به الذكر الجبيل ويختم (367)

<sup>363</sup> \_ في «ياء الحجة ، والناسب للمني ما في «أ» و «ب» .

<sup>\$66 ..</sup> في وبه : مرير ، وابتينا ما في 80 و قبه ، ومريف الباب : مريره ، ومريف التاب : مريره ، ومريف التلم : صوت جرياته ،

<sup>365</sup> ـ هذا البيت والذي يليه ناقصان في «ب» و «ج» .

<sup>366</sup> \_ في دبء و دجه : وخير من قدا ، وزيادة كلمة غدا لا تناسب المني ولا الوزن ،

<sup>367</sup> ـ في «ج» : اللكر والمحكم بختم ، والصحيح ما في «ا» و «ب» لمناسبته للمعنى والوقد ·

مالي سمسوى حبي اليك وسيلسة

ونظـــام مــدح فى عـــلاك ينظــــم

اني بجاهـــك واثــق متمســك

بالعــــروة الوثــقى التى لا تفصـــــم

يا تفس صبح الشيب لاح وأنت في

ليل الفـــواية وهــو ليــل مظلـــم

واللهسو طاربسه غسراب شبيبتي

وحسام شيبي للحمام يحسوم

زجرتك بارقة الهسدى لو ترعموي

ونهتك واعظة النسمى (368) لو تعلسم

وجلاء عقسل المسرء فهم ثاقب

يرضي التقي أفديك يا من يفهم

يا رب عفوا عن ذنوبي كلهوب

عفسوا تمسن به عملي وتنمسم

وانصر خليفتك (369) الذي لبس التقي

حلمسلا تطسرز بالثنسساء وترقسمسم

وأقسام ليلبة مولد الهسادي الذي

يزهــو (370) به الدين الحنيف القيــم

ظفر التقى والعـــدل من مـــوسى الرضى

بالجوهر الفرد الذي لا يتام (371)

<sup>368</sup> ـ في الله : الندي ، ولا تناسب حله الكلمة السياق .

<sup>369 -</sup> في (ب» و ﴿ج» : خليفتنا ، وأبقينا ما في دا» .

<sup>370</sup> ـ ق دا» و دب» : يزمى ، والصحيح من دب» .

<sup>371 -</sup> البيت والذي بعده ناتصان في «ب» و دج» .

امليك تقيير ليه المليدوك بأنييه

بالدبن أقبيوي والخلافية أقبيوم

يحمى (372) الأنام بعدله وحسامه

فألظلم يقصى والمساند يقصم

// 156 مستشعر تقوى الآله فعنده

يبني (373) التــورع والتصنع يهــدم

لولا سجاياه الجليلية لم تكن

تحكى المفاخر والمآثر تحكيم (374)

لولا عطايساه الجزيلسة لم تكن

تعلى الأكسارم والمكسارم تعلمهم

يــا أيهـــــا الملــك التقى ومن كـــــه

شرف عملى سممك السماك مخيمهم

أعطبت بالعسدل الخلافة حقهسا

فبلوكها في حقها لك سلمهوا

بهرتهـــــم أوصافــك الزهـــــر الـــتي منها عــلى زهر الكـــــواكب ميســـــ

جود واحسان وقصد في الهسدي

حسن وعقهد في التقى مستحميكم

وتسلدي يد تهسمي وبشر يبسسه

<sup>372</sup> \_ في دبء و دجه : محى ، والانسب للمعنى ما في داء .

<sup>373</sup> ـ أن دب: : بيث وفي دج، بيتا ؛ والأليق للمعنى ما في داء ،

<sup>.</sup> ني دب» و دج» : وبه ، وكتب الناسخ بهامش دب» : وتواضع يعلى وأمر يعتلى ، وفضَّلنا ابقاء ما في الله ٠

والحلم (376) أوسع والجناب مؤمسل

والمسئ أمنسع والسجية أكسسوم

والفخر أعظم والمسلاء مؤتسسل

والفضل أكمل والعطاء متمسم (377)

الله حسباك ما لمحد غايسة

الا وأنست لنسأوهسا متقبدم

أعسدت للاعسداء عدتهسا التي

بسلاحها يلمسقي العسدو فيهسنزم

فكأنمسا تلك السيسوف بسوارق

تعري فتفعه في العدو وتدغهم (378)

وكانميا تليك الذوابل أغصين

وبكسل عاليسة سنساذ لهسذم

وكانسيا تليك القسى أهلية

تنقض مشمل الشهب عنها الأسهمم

//166 وكاذتلك الماديات اذا عدت (379)

سرب لشرب دم الأعسسادي حسوم

وكـــان سابحها (380) عقاب كاسر (381)

وعليه من أسب القوارس ضيف م

<sup>376</sup> ـ في «ب» و «ج» : والمكم ، والأليق ما في «أ» .

<sup>377</sup> \_ البيت واللي يتيمه ناقصان في «ب» و هج» .

<sup>378</sup> ـ في هبه : ترغم ( بالغين المجمة ) وفي هجه : ترمم ( بالعين الهملة ) ، والأصح ما في «ا» لأن دغم الشيء في الشيء : أدخله فيه كما هو معروف ،

<sup>379</sup> ـ في «ج» : عادت ، والأنسب للممنى والوزن ما في «أ» و «ب» .

فالبيسمض تمضي والذوابل تنشسمني

والغيل تسردي والفسسوارس تغنسم

ولديك جيش (382) من سعــودك غالب

ان السعمود كتسائب لا تهسرم

واسود حسرب من بنيك تخيسم عسن

أقدامها أسبد الحسروب وتحجم

فكأنهم وولى عهمدك يدرهمم

بسمساء حضرتك العليسة أنجسم

ما عابسد الرحمن أن تسسأل بسه

الا هزبدر (383) في الكريهة ضيفه

شهم يعل ( 384) البيض من مهج العدى

والسمر (385) فىثغر النحور يحكم (386)

ما أم يومسا وجهسة الا اتنسبي

بالنصر يقتساد الفتسوح ويقسدم

دامت (387) علاك لهم ودام بمدحكم

طير السعيادة دائميا يترنيسه

<sup>380</sup> سام في «ج» : سامحها ، والأليق المعنى ما في «أ» و «ب» .

<sup>381</sup> ـ في هجه : كاسير ، والأنسب للمعنى والرزن ما في داه و هبه ، وذلكِ أنه يقال : عقاب كاسر ، اي منقض يكسر جناحيه أو يكسر ما يصيد كسرا ،

<sup>382</sup> \_ في «ب» و «ج» : حبس ، والإليق للمعنى ما في «ا» ،

<sup>383</sup> ـ قي فجه : هزيز ، والأنسب للمعنى ما في فأه و فبه ، والهزير هو الأسد ،

<sup>384</sup> کے فی دب، ، بیل و فی دج، : حل ، والاسح والابلغ ما فی داء ، مع أن معنی بل ومعنی عل متقاربان ، وذلك أنه بقال عله أي سقاه ،

<sup>385</sup> ـ في «ب» ، الحصمر ، والأمنح ما في «أ» و «ج» لأن السمر كما هو معروف جمع الأسمر وهو الرمح ،

واليمك مسن بسدع البيسان بديمسة

قدحل فيها السحر وهمو مجرم

روض من الآداب جيم بجودكسم

فغدت لكم أزهاره تتبسم (388)

فاخلد ودم واهنأ بموسيم موليد

لمحمد الهسادي فنعسم الموسسم

وما قاله المولى (389) أبو حمو وقيل (390) فيه من الشعر كثير لا يحتمله هذا المجموع • ونحن نجمعه ان شاء الله فى كتاب يختص به بعد فراغنا من هذا المجموع (391) •

### مسآثر أبسى حمسسو

وأما حروبه // 167 ووقائمه فى العرب ، وزناته ، وسوق عمال بني مرين اليه فى السلاسل ، وحركاته الى بلادهم ، وتحركهم عليه وما كان بينه وبينهم من الوقائم ، فأمر لا يحيط به هذا المجموع ، وقد تولى ذلك صاحب « زهر البستان » (393) فلا نطول سه .

<sup>387 ..</sup> في «ب» ، دانت ، والأليق للمعنى ما في «ا» و دج» .

<sup>388</sup> ــ أن (ب» ، تتنسم ، وفي ج : تنسم ، ومع نا ما في «به قد يجوز ، احتفظنا بما في «l» .

<sup>389</sup> ـ تفس تي «ب» : الولي ،

<sup>390</sup> سـ زيادة في دب: : وما ، فقال : « وما قبل فيه » ، ونقص في «ج» : « وفيل فيه من من الشعر » ،

<sup>391</sup> ـ سمى النسبي كتابه ° راح الارواح فيما قاله أبو حمو وقيل فيه من الاسلاح » . راجع ° البستان » ، ( ص 248 ) . وهذا الكتاب في حكم المفقود كما ذكرنا سابقا في الفصل الخاص بآثار المؤلف .

وأما اعتناؤه بالعلم وأهله فأمر يقصر اللسان عن الاجابة به • وفي دولته كان الامام العالم المتفنن البحر ، الحبر ، شرف العلماء وعالم الشرفاء ، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن يعيى بن محمد بن القاسم بن حمود 1934 ، من سبط أدريس بن ادريس (1935) المتقدم ذكره فكان له محيا ومعظما وبه حنيا ومكرما ، اذ كان واحد عصره دينا وعلما نقلا وعقلا ، انتمع به الناس حيا ، وبتصانيفه (1936) ، ميتا ، فكان يوجهه في الرسائل للامور المهمة (1937) ، ويلتمس بركة بيته الشرف في كشف الخطوب المدلهمة ، وله بني مدرسته الكريمة حين توفي والده الى تلمسان ودفن بباب ايلان (1939) ثم نقل الى جوار أخويه السلطانين الى تلمسان ودفن بباب ايلان (1939) ثم نقل الى جوار أخويه السلطانين أبي سعيد وأبي ثابت •

<sup>392</sup> \_ • بغبة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد ، وما حازه مولانا ابو حمو من الشرف الشاهق الاطواد ، تأليف يحيى بن خلمون ، وكان هذا الكتاب كما ذكرنا سابقا في الفصل الخاص بمراجع • نظم المد » ، أهم مصدر للتنسي .

<sup>393</sup> \_ و و البستان في دولة بني زيان » اؤلف مجهول ذكرناه في حديثنا من مصادر « نظم المر » .

<sup>394</sup> \_ في «ب» و «ج» : حبو ، والمسحيح حبود ،

<sup>395</sup> \_ آبو عبد الله الشريف من انتهر علماء عصره ، وقد قال عنه ابن مريم ( \* البستان ٣ ، ع ص 164) : « هر فارس المقول والمنقول » ، ونوفي سنة 711 ص 1369 \_ 1360 م ، ترجم له يحيى بن خلفون ( \* البغية ٣ ، ج 1 ، ص 57 ) ، وخصص له ابن مريم ( \* البستان ٣ ، ص 640 \_ 184 ) ترجمة طويلة ، وقد ذكره المؤلف في القسم السابق الخاص بالأدارسة ، 64

<sup>396</sup> \_ ذكر له ابن مريم ( « البستان » ، ص 173 ) من التآليف « مفتاح الوصال في بناء الفروع على الاصول » ( في أصول الفقه ) ، « وشرح جمل الفونجي » ، وتألينا في الماطات ( كلا ) ، ثم قال ابن مريم ( المصدر نفسه ) : « كان قليل التآليف وانصا اعتناؤه بالافراء »

<sup>397</sup> \_ ذكر يحيى بن خلفون « ( الفية » ، ج 2 ، الصفحات 101 \_ 132 \_ 166 ) أن أبا حجو وأسله الأثمرات في مهمات ،

<sup>398</sup> ـ ق « البقية » ( ج 2 م 103 ) : توفي أبو يعقوب في أوائل شعبان 763 هـ / أواخر مابو 1362 ٠

<sup>399</sup> ما رال أسم هذا الباب معروفا عند سكان تلمسان ، ويطلقونه على حمى من أحياه الهديئة ، وقد حرف الفرنسيون الاسم الناء احتلالهم للجزائر ، فسعوا شارعا في حمي باب الملان باسم بابيلون وهو الاسم الفرنسي لهديئة بابل ، وبال ابلان كان واقعا في وسط اللهيئة ، وبعيدا عن كل الاسوار التي كانت تحيط بتلمسان ، افترض المستشرقان جورج واخوه ولبام طرسي أن يكون باب الهان مثل باب المصرف وباب المبتود : بابا لحي من أحياء المهيئة ، راجع :

W. et G. Marcaia, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 117.

فلما كملت المدرسة (400) ، نقلوا ثلاثتهم اليها ، واحتفل بها وأكثر عليها من الأوقاف ، ورتب فيها الجرايات ، وقدم للتدريس فيها الشريف أبا عبد الله المذكور ، وحضر مجلس اقرائه فيها جالسا على الحصير ، تواضَّما للعلم ، واكراما له • فلما انقضى المجلس أشهد بتلك الأوقاف وكسا طلبتها كلهم ، وأطعم الناس ، وطول آلله مدته حتى ختم السيد أبو عبد الله المذكور تفسير القرآن العزيز فيها ، فاحتفل أيضا لحضور ذلك الختم ، وأطعم فيه الناس ، وكان موسما عظيما .

# هــلاك ابــی حمـــو

ثم//168 جرت(401)السعايات بينه وبين ولي عهده المولى أبي تاشفين بأمور يسمج (402) ذكرها ، فرأى اطفاء شر (403) تلك السعايات (404) بأن خلع تفسه لولي عهده ، وتوجه الى المشرق في البحر مظهرًا الحج • فلما نزل ببجاية (﴿ ) ، عاد متوجها الى تلمسان مستجيشًا كل من ببلاده المشرقية ، من عرب وزناتة ، ففر المولى أبو تاشفين أمامه خاتماً عاديته لأمور وقعت منه في اخوته ، فلحق بفاس فاستجاش بني مرين ، فبعث معــه السلطان أحمد المريني (405) زيان بن عمـــر الوطاسي (406) ،

<sup>400 -</sup> تام صاحب « زهر البستان » ( ورفة 84 و ) بوصف المعرسة في كتابه ، وقد انتهى بناؤها سنة 765 هـ / 1363 م حسبما جاء أن « البنية » (ج 2 ، ص 136 ) . وكانت هذه المدرسة جزءا من مجموعة بنايات لم يبق منها الا مسجد سمى قيما بعد « بجامع سيدي ايراهيم » المسمودي المتوفى سنة 804 هـ / 1401 م .

<sup>401 -</sup> في هامش هب: خلع السلطان أبي حمو وبيمة أبنه أبي تاشفين . ينتقل التنسي من أخبار سنة 765 هـ الى اخبار سنة 791 هـ التي نضى السلطان أبو حمر فيها نحبه، ومن بين الاخبار التي أهمل المؤلف ذكرها اغتيال بحيى بن خلفون ، وقد ذهب يعبى ضحية مؤامرة دبرها ولي المهد أبو تاشفين سنة 780 هـ / 1378 م كما قدمنا في الفصل الخاص بقيمة الكتاب ،

<sup>402</sup> ساقى (چە : يسمح ؛ والصحيح ما فى (ا) و (ب) لان سمج : خيث ، 403 ... نقص في البه : شر .

<sup>404 ...</sup> قال ابن خلدون ( ﴿ أَلْمِر ١ ) ج 7 ) ص 298 ) : ﴿ أَنَّهُمْ أَبُو تَأْسُنُينَ بِمِمَالِاءً أَخُولُهُ طيه ٤ ، راجع تفاصيل الازمة في ج 7 ، من ص 298 .. 305 .

<sup>405 -</sup> تولى السلطان المريتي أبو العباس أحمد المستنصر الملك مرتين ، الاولى من سنة 776 هـ / 1374 م ألى سنة 786 هـ / 1384 ، ثم للعرة الثانية من سنة 789 هـ / 1387 م الى سنة 796 هـ / 1393 م .

<sup>406</sup> ـ ق (أ) ) الواطاسي ،

بجيوش عظيمة ، وجاووا متوجهين الى تلمسان فلما وصل خبرهم ، خرج المولى أبو حمو الى لقائهم بمن معه غير مكترث ، فلقيهم بجبسل بنسي ورنيد (407) فاقتتلوا قتالا شديدا ، فاتبقى أن كبا الفرس بالمولى أبي حمو (408) ، فاشتشهد رحمة الله عليه ، غرة ذي حجة سنة احساس وتسمين ، فيا له من موقف هائل ، وخطب رزء شامل ، فى مثله يقول القائل (409) ،

ما بعيد يوميهاك للمعتبى المستذهب

غــير العويـــل وحسرة المتأســف (410)

كم لوعسة الفيتهما مكتومسة

في قلب المتلهب (411) المتله ....

عبر المسراء فكسل هسم ثبابت

مسا ألسم وكسل صبد منشف

غلب البسكاء فسأي طرف لم يفض

أسفيا وأيسة مقلة لم تطسوف

قد خلت أن الدمسم يطفسي لوعسة

حتمى جمري فرأيتهما مما تنطفسسي

هتيف الأسمى بقلوبنما فتصمدعت

لت الأسي بقلوبنسا لسم يهشف

<sup>407</sup> ـ في 18 : وريند ، والاصح : ورنيد ، راجع تبليقنا السبق رنم 29 ، ومما تال ابن خلمون ( 1 المبر » ، ع 7 ، ص 304 ) 1 فخرج ( ابر حمو ) من تلمسان ··· وتطع جبل بني ورثيد المطل على تلمسان » ،

 $<sup>\</sup>sim$  د الى القائيم ، ، ، أبي حمو  $\sim$  ، و دج  $\sim$  ، الى القائيم ، ، ، أبي حمو  $\sim$  ،

<sup>409</sup> \_ لم تتوصل الى معرفة قائل هذه الابيات ،

<sup>410 ..</sup> هذه الإبيات من البحر الكامل -

<sup>411</sup> \_ في دبء و دجء ، المتأمب ، والأليق للمعنى ما في داء .

جار الزمان على الذي رعنا به الزمان اذا عرى بتحيف (412)

ما أجرا الحدثان كيف عدا عملي

الأسند المنخوف سطنا ولسم يتخبوف

ما أغدر الأيام كم قد أودعت

عهسد الكسرام فضيعته ولسم تنف

سا أسرع الأقسدار في تقويسض مسا

شادتيه مين حسنسي وليبيم تتبوقف

من ذار رأى الأسد الهصور (413) فريسة

أو أبصر الصبسح المنيسر وقد خسسفي

مسن كافسل للمرملسين ببرهسم

مسن بمسله بترحسم وتعطسف من للعلى من للنسدى مسن للهسدى

ان تلعلی من نفستای مسان تفهاستای

من للفقيم وللفقيم اذا التمدي

النسادي وللمتصرف المتصرف

من ثبابت دون الكمياة سيواء ان

زلت بهـــم أقدامهـــم فى المـــوقف

ما كان أسنى البعد لحو لسم يستتسر

ما كان أبعى الشمس لمو لم تكسف

<sup>412</sup> ـ في في دبه : اذا غرا يتغيف ، وفي حجه : اذا عرا فتحيف والألبق للمعنى في «ا» لأن عرى وعرا كما هو معروف الم » والتحيف الجور والطلم ،

<sup>413 -</sup> في «به و هج» : المصور ، والمناسب للمعنى ما في «ا» لأن همر الأسد فريسته : كبرهبا ،

<sup>414</sup> سافي «ب» و «ج» : للضرير ، والكلمتان مناسبتان للمعنى فاحتفظنا بِما في «ا» .

ما كان أندل كفيه للمحتدى

ماكسان أبشر وجهسه للمعتفسيي

ما كان أكثره لنغمه مائها

طربا وأسمحه ببغية ملعمف

عجبسا لأنسواد الجبسسال رواسيسسا

ثبتت ويوم نعيـــه (415) لم ترجم (416)

رحف الفية اد لميوت ناعيه فييا

صدقته بال قلت فريسة مرجف

لهفسى عليسه لمستضمام يرتجسني

الاتصاف منبه ومبالبه مسن منصف

لهفي عليبه لمستميسح يبتغسي

//170 الاسماف منه وما له من مسعف

لهفسى عليسه لمسن جفسماه زمانسمه

فرجا لديب خسارة المتعطف

لهفي عيلى تليك السجايا انهيا

كانت أرق من السلاف (417) القرقف

فجع الندى والباس منه بحاتهم (418)

وبحيدر (419) والحلم منه بأحنف (420)

<sup>415</sup> \_ قي دبء و دجه : لفيه ، والإنسب للمعنى ما في داء ،

<sup>417</sup> \_ في «ب» و «ج» : السلاقة » والأنسب للوزن ما في () ، ماا فيما يضمن المنى فالسلافة والسلافة شيء واحد وهو « ما سال وتحلب قبل المصر وهم افضل الفحر » »

<sup>418</sup> ـــ من المروف أن حاتم الطائي المتوفي سنة 605 م شاهر عربي مشهود ، عرف بنجامته وكرمه .

<sup>419</sup> سايفلب على الظن أن الشاعر يعني يحيدر : الإمام على بن أبي طالب -

### دولة أبي تاشفين الثاني (421)

ثم بويع الملك الكامل الأسد الباسل ، أشمخ الملوك أضا ، وأعلاهم وأحقهم بالتقدم وأولاهم وأطهرهم (422) وأظهرهم وأقواهم وأقدرهم وأرجعهم رأيا ، وأنجعهم سعيا ، وأصدقهم قولا ، وأوسعهم طولا ، وأرجعهم المادل ، وألفضل الضامل ، والثناء الطيب ، والعود الصيب ، يسمو ، مولانا أبو تاشفين بن مولانا أبي حمو ، فسما أمره ، وعلانا أبي حمو ، فسما أمره ، وعلانا أبي خدره ، وطلا ذكره ، وشمل الرعية خيره ، واتسمت مملكته في الأقطار ، وطار الثناء عليه كل مطار ودوخ البربر والعربان ، وملك من ملوية (هـ) الى جبل الران (هـ) (123) كان أعلى الله متامه بكر أبيه العظى لديه ، وعلم المؤلى أبي يعقوب زمن انقطاعه فيها للعبادة ، أول شهر ربيع الأول سنة المولى سنة وخمسين وتسمعائة (124) ،

فلما كانت الوقعة التي قتل فيها السلطان أبو سعيد عمه ، وفر فيها المولى أبو حمو مع عمه المولى أبي ثابت كما قدمنا (425) ، لم يزل هو بندرومة (ه) ، فأمر السلطان أبو عنان أن لا يعرض لهما ، وقال في المولى أبي يعقوب : « هو بقية // 171 الناس ومعن سلك سبيل السلف المالح » ، ونقلها الى فاس ، فكانا بها مكرمين ،

فلما كانت السنة التي تعلك فيها المولى أبو حدو تلمسان ، وأخرج منها محمد بن أبي عنان ممتنا عليه كما قدمنا ، تألب بنو عرف بن

<sup>420</sup> ـ سبق ذكره ، أنظر تعليقنا المسابق رقم 316 .

 $_{1383}$  ، و  $_{1383}$  ، و  $_{1383}$  ، الى سنة  $_{195}$  م  $_{1383}$  ، الى سنة  $_{1383}$  م  $_{1383}$ 

<sup>422</sup> ـ تقص في دجه : واطهرهم :

<sup>423 ..</sup> ذكر المؤلف هذا حدود الملكة الزبانية من الناحيتين الشرقية والفريبة .

<sup>·</sup> c 1351 = - 752 - 424

<sup>425</sup> \_ انظر من الحادث تعليقنا السابق رقم 280 .

يعيى (426) ، وكانوا شيعة مرين ، فنهضوا بأجمعهم على الصحراه ، حتى لحقوا ببني مرين فاستنهضوهم للتحرك على تلمسان ، وأميرهم يومنذ أبو بكر بن أبي عنان الملقب بالسعيد (427) صغيرا محجورا لقاتل أبيه الحسن بن عر الفودودي (428) ، فلاتقوا بظاهر وجدة (4) مرؤوسا بمسعود بن رحو الفودودي (429) ، فالتقوا بظاهر وجدة (4) (430) فهزم الله مرين ، واضطرب أمرهم وافترقوا ، فخلعوا السعيد ، وبايع أكثرهم منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق وبعثوا بالصلح ، فانعقد بينهم وبين المولى أبي حسو وغربوا آمنين ، فلما وصلوا دار ملكهم كان أول ما بدأ به منصور بن سليمان ارضاء المولى أبي حمو بارسال ولده ووالده اليه على أتم وجوه البر والأكرام ، فقدما عليه سابع عشر رجب (431) ، وكان يوما مشهودا ،

فيمد سبعة عشر يوما من مقدمها ، تحرك المولى أبو يمقوب بجيش عظيم لجهة الشرق وافتكاكها من أيدي عمال بني مرين ، فمهد شلف (\*) (432) وافتتح مليانة (\*) والمدية (\*) (493) والمجزائر (\*) وبهامات حسيبا قدمناه ،

<sup>426</sup> ـ أنظر عن ونزمار بن عريف تعليقنا السابق وقم 262 وعن أولاد عريف تعليقنا وقم300.

<sup>427</sup> ــ ذكر ابن الاحمر ( • ووضة النسرين » ، من 30 ) أن هذا السلطان المريني ، بويع يوم الرباني ، المحمة بن عام 199 وخلع يوم الثلانة 12 لنسبان سنة 700 ه . وقال الناصري ( • الاستقصاء ، ج 4 > 00 ق ) » هذا السلطان أول من استبد عليه من ملوك بني مربي » الى أن قال : • يومع وابوه ( أبو عنان ) مريض ، • وكان محجوبا بوزيره حسن بن عبر القودودي لا يطك معه شرأ ولا نفعا » .

<sup>428</sup> ـ ق هب» : الفرددي - وق هج : الفدودي - وعند الناصري ( المسدر نفسه ) وابن خلدون ( ه العبر » ) - ج 7 ، ص 257 ) : الفودودي ، وضبط كاتب نسخة ها» الغاه من فودودي بطسة .

<sup>429</sup> \_ سسود بن رحو الفودودي هو ابن عم الوزير الحسن بن عمر السابق الذكر ابن خلفون ( « المبر » ، ج 7 ، ص 257 ) وسماه أيضا ابن خلفون ( « المبر » ، ج 7 ، ص 629 ) : مسمود بن رحو بن ماساي .

<sup>430</sup> \_ دارت هذه الممركة في آخر جدادي الأولى سنة 760 هـ / بأويل 1350 م . وأجم تفاصيلها في « النفسة » ؛ (ج 2 من 50 \_ 52) وفي « العبسر » ؛ (ج 7 ؟ ص و 250 - 630) .

<sup>431</sup> ـ 17 رجب من سنة 760 هـ ـ 4 يونيو 1359 م ٠

<sup>432</sup> \_ في «ا» : شلقا ، والتصحيح من «ب» و «ج» ، وهو الأصح لأن الكلمة لا تصرف

وكان يحتفل لليلة (438) مولد (439) المصطفى صلى الله عليه وسلم، ، من دوحته ، يوليه محاربة الأعداء ، فيلمسهم أردية الردى الى أن ولاه عهده ، وفوض اليه أمره ونهيه ، فبنى لماليه أركانا ، واتخذ لها من المكارغ أعوانا ، الى أن كان من أمره ما قدمنا ذكره .

فلما تملك كان عين // 172 الفضل والجود والكرم . ومعدن النزاهة (434) ورفعة القدر ، وعلو الفهم ، يشره الى تحصيل غور النزاهة (434) ورفعة القدر ، وعلو الفهم ، يشره الى تحصيل غور الممالي ، ويتناولها بظبات (435) الصفاح وأسنة الموالي ، ويقدو على مثال طريقته حذو (436) النعل بالنعل ، فسير جيوشه من مملكة أسلافه في البعد والقرب ، ودوخ ما كان استعصى على غيره بالشرق (437) والغرب ،

## الاحتفال بالمولد النبوي

وكان يحتفل لليلة (483) مولد (439) المصطفى صلى الله عليه وسلم ، بأعظم الاحتفال ، ونسجه ونسج أبيه فى ذلك على منوال ، ويرفع اليه من الممادح الفر العجال ، ما يزري بأمداح سيف الدولة (440) وشمس

<sup>433</sup> ـ في هي» و هيم» : المرية ( بالراء ) والصحيح ما في «ا» ، والحطأ واضح لان المدية (هي) مدينة ممروفة بالمغرب الاوسط قد مر ذكرها ، أما المرية فهي مدينة معروفة أنضا بالأندلس .

<sup>434 -</sup> في الب: التزامه ، وفي الج : الرافة ، والأليق ما في الله .

<sup>435</sup> سنى «ب» و «ج» : بصفات ، ولأصح ما فى «ا» لأن معنى الظبة كساهو معروف : حد السيف والسنان ،

<sup>436</sup> ـ في «ب» : حدو بالدال المهملة ، والصحيح ما في «ا» و «ج» لانه يقال « حد النمل بالنمل » : قدرها بها وقطعها على مثالها . ويضرب الثل للمكافأة ومساواتها بقولهم : " جزيته حلو النمل بالنمل » .

<sup>437 -</sup> في «ب» : بالشرق .

<sup>438 -</sup> في «ج» : لبلة ، والألبق ما في «ا» و «ب» .

<sup>439</sup> ـ نقص في «ب» : مولد ،

<sup>440 —</sup> سيف المدولة الحمداني المتوفي سنة 52 3ه / 964 م صاحب امارة حلب . الشغير بشجاعته وحمايته للادباء والشعراء ومنهم المتنبي اللي خصه بشطر وافر من أمداحه .

المعالي (441) ، ويثيب عليها من عظيم النوال ، بما لم يسمع بمثله فى سالف الأحوال ، ومن إبدعها ما رفعه الى حضرته العلية أبو عبد الله محمد بن يوسف الثغري (442) فى أول مولد أقامه صدر تملكه ، مادحا له ولوالده ومعزيا له به ، وهي من حر قصائده وهو قوله (443) :

شسرف النفسسوس طلابهسا لعلاهما

ولباسها التقوى أجل(444) حلاها (445)

فيها تنال العسر في الدنيسا اذا

دانت (446) بهــا والفوز في أخراهـــا

فاخلع لبوسك من سموى ثموب التقي

ما للنفوس حـــلى ســـــوى تقواهــــــا

أوصي. بها نفسي ومــــا من أمــــــة

الا وخالقهـــا بهـــا أوصــاهــــــا

من لي بنفس تهدعي طلب العسلي

قــولا فيثبت فعلمــا دعواهـــــا (447)

من لي بنفس تمتطي خطر (448) السرى // 173 لترى مناها عند خيف مناها

<sup>441</sup> ـ في 10»: شمس المال ( من دون باه ) وفي 10»: شمس الحال ، وشمس المالي هو قابوس بن وشمكر وهو ملك من طوك جرجان وطبرستان ، تولي الملك سنة 366 هـ / 976 م ، وخلع سنة 403 هـ / 1012 م ، ولقبه الخليفة الطائع له « بشمس المالي » ، وكان قابوس من الملوك الادباد ،

<sup>442 ..</sup> أنظر عن هذا الشاعر تعليقنا السابق وقم 22 -

<sup>443</sup> ـ انفرد التنسي بدكر مده القصيدة . الا اثنا لم نجدما عند يحيى بن خلدون ولا في ٥ زهر البستان ٤ ولا عند القري .

<sup>444</sup> \_ في 8 ج " : جل ، والمناسب المعنى والوزن ما في 8 أ " .

<sup>445 ...</sup> هذه الأبيات من البحر الكامل .

<sup>446</sup> ـ في « ب » و « ج » كانت والمناسب لليعني ما في « 1 » لأن ذان معناها هو ، 447 ـ في « ب » : مكان « فولا فيتبت فعلها » كلمتان لا معنى لهما ، وفي « ج » : فولا فيتبتها. والمناسب للمعنى والوزن ما في «1» ،

<sup>448 ...</sup> في «ب» : خصر ، والمناسب للمعنى ما في «ا» ،

سعيفت اذا وردت تفوس زمزمسا

وشفت بمنهلها غليسل صداهسا

وبسعيها سبعا (449) ليقبسل سعيها

ما يسين مروتهسا وبسمين صفاهسسا

واذا همى اعتبرفت عملي عرفاتهمما

غفرت خطاياها بحث (450) خطاها

طاف الأنسام بكمسة الله التسي

لسم يجمسل البيت العسرام سواهسا

واختارها لنبيسه في قولسه

لنولينــك (451) قبلـــة ترضاهــــا

طافسوا بهسا سيعسا ومهمسا قابلسسوا

ركسن اليمانس قبلسوا يمناهسا

ولدي (452) صلاتهم اليهما وجهوا

من حيث داروا أوجها وجباها (453)

لله قيوم أيقظ واعزماته سيسم

فكأنها شه تضيء دجاهسا

وصلوا السرى بالغيس تنفخ فى البسرى

وفلوا بايدى اليمسلات فلاها (454)

<sup>449 ...</sup> في «ب» و دج» : ولسميها ، والأليق للمعنى ما في «أ» .

<sup>450</sup> \_ ق «ب» و هج» : تحت ، والتاسب للمعنى ما ق «ا» .

<sup>451</sup> ــ أن (بء : لتوليك ؛ وفي (جء : توليك والصحيح ما في (أه ،

<sup>452</sup> \_ في دبء و دجه : واذا ، والأنسب للممنى ما في دأه .

<sup>453</sup> ساقي ١٠ج ۽ حياها ۽ والانسب للعمني والوڙڻ ما في ١٩٥ و ١١٠٠ ،

<sup>454 -</sup> في هبه : الشعفر الثاني من البيت مكتوب كما يلي : ويايدي الفلات غلاما . وفي 8 ج ء : الشعفر غير تام أيضا ولا معنى لما نقل الناسخ ؛ ويقينا ما في 10ء لتاسيته للوزن والمني .

والى الحمى قبسل الحمسام سرت بمسم

ظمسن يسر الظاعنسين سراهسسا

نجب هواهما في الحجماز ووردهمما

مناء العبذيب فخلهسنا وهواهسسنا

تغنيك شدة شوقها عن سوقهما

فاخلسع براهسها فالقسرام براهسسها

أو منا تراهما كالقسمي ضوامممسرا

والركب مثسل النبسل فسوق ذراهسسا

دأبوا (455) على السير الحثيث وحثهم

شوق يسذود عسن الجنسون كراهسسا

حتى بدأ القمسر السذي لسولاه مسسأ

// 174 بدت النجوم ولا بدا قمراهـــا

قمسر بيشرب أشرقت أنسسواره

حتمى أضبات أرضهما وسماهما

وبدت لرأي المبين أرض الشام مسن

أرض الحجساز وأبصرت بصراهسا

دنت النجمسوم اليسه عنمسه ولاده

وتبود لو كبان الشبيري مثواهسيا

كبم آيسة قبسسل السولاد وبعسده

دلتك أولاهما عمملي أخراهما

قصرت بأرض الشام قيصرها كمسا

كسبرت بأرض القبرس من كسراها

أعملي الأنمام عمالا وأحلاهم حملي

وأجلهم قمدرا وأعظمه جاهمسا

هــو أحمـــد ومحمـــــد والمجتبــــي والمصلفـــي والمـــــدح لا يتناهــــــــي

وافى من الذكر الحكيم بآيسة تلت جيسين الشرك حدين تلاهسسا

والى جبيع الغلق بلغ حكمها والى جبيع الغلق بلغ حكمها

والسى سيادت العظيمة أومسأت

يا ســين فيــه والطهــــارة طاهــــــا

يا من تشرفت البسيطنة اذ مشنى

فيهسما وداس بأخمصيسه ثراهمسما

واليه حن الجذع عند فراقسه

وأنت له الأشجار حسين دعاهسا

ان سبحت في كفيك اليمنسي الحمسى

فيهما الأنامسل فجمسرت أمواهمهما

ان أفصحت ليك في الخطباب غزالية

فالضب أو ذئب القسملا مثلاهسسمها

لولاك ما تطبق الجساد وليم تكن

//175 بخطابها المجماء تقفسر قاهسا

يا من هدى بايات آيات المسدى

من ضل عن سبــل الرشاد وتاهــا

بسنساك أبعرت البصائر وشدهسا

وأجلهم قسدرا وأعظم جاهسا

لك رد قرص الشمس يا شمس الهدى
لك في انشقاق البدر أعظم آيسة
لما تكامسل حسنه وتنساهي
يا من سما فوق السمسوات العملي
في ليلسة الأسرى التي أسراهسا
ورقى بساط العز معتسزا ولسم
يخلسم به نعسلا ولا ألقاهسا
وكقساب قوسين اقترابا كان أو
أدنى مقامسا حيسن ناجى الله
في حضرة الحسق المقدسسة التي
قصرت عقبول الخلسق عن معناها
أوحى اليه بهسا من الأسرار مسا

أوحى اليه بهسا من الأسرار مسا أوحى ونسور قلبسه فوعاهسا أوحى ونسور قلبسه فوعاهسا أسرى وعاد وفجسره لم ينفجسر

وخطى الكواكب ما عدت مسراهسا

كم معجـــزات للنبـــي محمـــــه لم يعوهــا عـدد ولا أحصـاهــا

من خصبه الساري بسيا سمياه مين اسمينائه العسني فلينس يضبيناهي

وجبت شفياعتسب الأمتسب التي

صلة (457) الصلاة عليه هجيراها (458)

<sup>456</sup> ـ لم بلكر هذا البيت في هب» مع باتي الإيبات بل زيد في الهامش بخط مخالف لخط باتي النص ، وكتبت ترادى في مكان تواري ، غير أن الناسخ زاده « لعله تواري » .

يا خيـــر مــأمـــول شكيــة نــازح

بانت آجته وشسط نواهسا

رام المسزار فأقعدته ذنبوبسه

عسن طيبسة الطيب التي يصواهسا

فقاله يمسال تفسسه بنسيمهسا

يا حبذا منهسا نسيسم صباهسا

يا سائت النجب (459) المذللة التي

عرفت هوادجهما قبمساب قباهمها

ان جئت خيسف مسنى وبلغت المسنى

وحللت أرضا شرفت سكناهسا

أبلسنم الى خيسر الأنسام تحيسة

أذكى من المسك الفتيق شذاها

عن عابد الرحسين مولانسا الذي

حباز القضائل جبليبة وحبواهيب

فهسو الذي حب البنبي وآلسه

سنتر جنوالعينة عليه طواهينا

سينال (460) في الأخرى شفاعته كسا

قد نال في الدنيا المسلا والجاهسا

<sup>457</sup> ساق «ب» و «ج» : صلت ؛ والأليق للبعنى والوزن ما في «ا» ،

<sup>458 -</sup> في (ب» : محراها ؛ والألبق للمعنى ما في «ا» و «ج» لأن الهجري : المسادة والشأن ، ويقال : هذا مجراه أي دأبه وشأته ،

<sup>459</sup> ـ ق «ب» و «ج» : النجد ، والأليق للمنى ما في «أ» وذلك لأنه بعني بالنحت : النوق النجيبة أي الجيدة .

<sup>460 =</sup> ق وب» و وج» : ثينال ، وابقينا ما ق واه مع أن ما في وب» و وج» مناسب للمعنى أنشأ .

ملك تقسرك بكسل فضيلسة

كل الملسوك وأنسه مبولاهسب

ملك تهاب الأسد سمورة (461) بطشه

ولمسنز سطوت يستذل سطاهسنا

ماضى العزائسيم والظبى فبسيسوفيه

كمضب اثبه ومضب اؤم كطباهب

زان الخلافية بالمكسارم والنسدى

وحسمى بحسبة المشرقي حباهسا

يا وارث الخلفاء في الملك الذي

سسمامي په کل الملسبوك ويساهي

يهنيك بسل يهنسي خلافتك التسي

//177 بلفت بسعدك سولها(462) ومناها

وتمسيز عمسين أدركتيسه منيسسة

الله قدوهيها لسبسيه وقضاهسها

خيسي الالب ضريعت بتعيسسة

واطباب تربتنه وجبناد تراهستنا

وأدام ملك خليفة الله التسسيه

وأعيز دولتيه ومسد مداهسيا

ما عابسته الرحمسان الا رحمستة ال

لرعيسة فسسد حاطهمسا ورعاهمسسا

<sup>&</sup>lt;del>461 ـ في دبه و دجه : صورة ، والصحيم</del> ما في داء و ككه لأن سورة السلطان : سطوف واعتداؤه .

<sup>462</sup> ـ في هامشي «ب» : « لمله بسعود سعداد » . وهذا لا يليق للبعثي ولا الوزن -

تنبيك سيرت العميسدة فيمسسم

عن سيرة قد سنها عبراها (463)

ترجو الجناة ب النجاة من الردى

عفدوا فيسعفها بنيسل رجاهسا

كم من نفوس تستحق عقابهما

لكن بفضل حيائمه (464) احياها

ركب المجلي (465) في الفضائل كلهـــا

وجسرى لفايتهسما فحسسأز مداهسما

أنسى مآثس مسن مضسى بمآثسسس

رفعت لب في الخافقسين لواهسا

ان كان موسى للخلافة بدرها

فالتاشفينس شسهسا وضحاهسسا

ان كــان موســـى للغَلافــة صفرهـــا

فالتاشفيني قلبهسا وحجاهسسا

ان كان موسى للخلافة سعيها

فالتاشفينسي غيثها ونداها (466)

ال كيان موسيي للخلافة لعظهيها

فالتاشفينس تورهسنا وسناهسسسنا

<sup>633 -</sup> من الحروف أن المعرين هما أبو بكر الصفيق ومعر بن القطاب رضي الله عنهما . وقد قبل أبط أنهما عمر بن القطاب ومعر بن مبد الحزيز ، راجع ابن منظور ء لسان العرب ء ( ج 19 – 21 ) من 600 ) .

<sup>464</sup> أساق «ب» : « حباته » ( بالباء الموحدة ) و في «ج» : حباته » والمسجيع ما في «أ» أواققة الاطبة للبعني ،

<sup>465</sup> \_ ف هاه : الحلى وفي هجه : المحلى ( بالعاء ) والألبق للممنى والوزن ما في «ا» لأن المجلى هو السابق في الميدان من جلى القرس سبق في الميدان .

<sup>166</sup> ما في إبه و الجاء : عينها ويداها ، والمناسب للبعني ما في اله ،

لا تحسن الدنيا بغيير ثلاثيية

ما في الوجسود اذا نظمرت سواهمما

بدر الدجسي والتاشفينسي الرضمسي

// 178 والشمس في اشراقها وعلاها

راقت محاسنها الثلاثة فاغتبدت

للناظريس نظائسه اشباهسسسا

ترجدو البسلاد القاصيسات نوالسسمه

فنوالسه كحياتهما وحياهمممسا

لم ترض منسه بغير رؤيسة وجهسه

شوقسا فأسعفهما بنيمسل رضاهمهما

متوجهما فيهما بأسعمه وجهمسة

حركاتها محبسودة عقباهسا

هى وجهسة بركسات مولسه أحسسه

قدامهما والنصمر تحت لواهمما

هي دولة النصير العربين فكيل مين

لم ياتها طوعا أتى اكراهما

فاهنا بليلمة مولسه الهمادي المسدي

عظمت لأمتسه بهسنا بشراهسسسا

وثماضيد النوران من شمع ومن (467)

شهب قطبار بهنا غنسرات دجاهينا

فكيأن فيهيا مسن تبداك وحسنهما

غيثا وروضا طاب (468) فيه جناها

<sup>467</sup> \_ وضع كالب النسخة «أ» كلمة شهب في الشعار الأول من البيت وهذا غير مناسب الولد • 468 \_ في «ب» و «ج» : طاف ، والأنسب للمعنى ما في «أه .

جعسل الالسه عسلاك عنوانسا لمسسسا

ترجو بدار الخلمد من علياهمما

وحباك منسه بكسل سعسد مسعسسد

لا ينقضني أبسسدا ولا يتناهسني

### الاحتفال بالليلة السابعة للمولد

ولما كانت ليلة سابع المولد (469) المذكور ، احتفل لها أيضا أعلى الله مقامه ، بمثل احتفاله لليلة المولد أو أعظم ، ورفع اليه فيعا أيضا أبسو عبد الله محمد بن يوسف الثنري (470) ، فصيدة مدحة فيها ومدح نجله الكريم ، ولي عهده المولى أبا ثابت ، جد مولانا المتوكل نصره الله وهي :

// 179 أعلل نفسي والتعلل لا يجدي

وان كان أحيانا يسكن من وجدي (471)

فهل من سبيل والأمساني ضلسة

الى ممهد بالأنس طال به عهددي

وأيام ومسل كلهسن أسسائل

وماضي زمسان كلسه زمسن الورد

سبحت بدمسيعي للطلسول مبسائسلا

رسوم الهوى لو أن تسالها يجدي

ولم أبك أطلالا لهنسد مواثسلا

بذي الأثمل لكني بكيت عملي هند

<sup>469 -</sup> مازال أهل المسان يحتفلون بالمولد النبوي احتفالا كبيرا ، ومازالوا يحتفلون ايضا باليوم السابع بمد ليلة المولد .

<sup>470 -</sup> أنظر من هذا الشاعر تعليقنا السابق رنم 22 .

<sup>471</sup> ـ علم الأبيات من البحر الطويل .

وكسم كاتسم سسسر المعبسة قد وشي

به مهراق(472)الدمع في مهرق(473)الخد

ومــا هــاج شــــوقي غير زم ركائب تف بأبراج الهوادج أو تغدى (474)

بدور طوتهما حين جمدت بها النسوى

خدور (475)كما يطوى الكمام(476)على الورد

فجمدت بروحي حين ضنسوا بوصلهم

وعبادت دمبوعي مثل منتثر العقبب

فلله من دمسم يجسود عسلي الشبري

بياقوتمه القماني وجوهره القمسرد

فرفقسا بصب في يد الشموق مفسرد

بأشجانه يا ساكني (477) العلم الفسرد

يكليف عيراف اليميامة بيبرءه

ويعلم أن البسرء في علسمي نجسم

فهل راجع ما فات في زمسن الصبا

وهمهات ما أن للسبة من رد

وما ان ذمنت الثبيب ادخل مفرقي

فكم من يد للشيب مشكورة عندى

<sup>472</sup> \_ في وب» و وج» : مجران ، والأليق للمعنى ما في وا» ،

<sup>473</sup> ــ أن دبء و دجه : مهدن ، والأنسب للبوشي ما أن داء .

<sup>474</sup> ـ في 10 : تغد ، و في 10 : كتبت الكلمة من دون ياه ومن دون تنقيط ، والتصحيح من احجه 11 أن حدى ( كوخد ) الفرس أو البحي : أسرع ،

<sup>475</sup> \_ في قب، و وج، : حدور ، والصحيح ما في وأه ،

<sup>476</sup> \_ ق «ب» : الممام ، وق «ج» : القمام ( بالنين المجمة ) ، والانسب للعمني ما ق وا» لان معنى الكمام هذا الثلاف اللي يحيط بالزهر فيستره ثم ينشق عنه ،

<sup>477</sup> س في دب، و دج، : ساكن ، وايقينا ما في داه مع أن الكلمتين مناسبتان المعنى والولن ،

ينفسر شيسطان الغوايسة نستوره

اذا حل فى فودي(478) ويهدي الىالرشد

//180 ابيض نودي (479) زادطبعي رقة

كما وصفوا البيض الرقاق من الهنا

ولكسنني أبسكي لزلاتسي التي

تجاوزت فيها منتهى الحصر والحد

وانىي وان كانت ذنىسوبي كثيرة

وآثرت نحميي اذ تعاميت عن رشمل

لأرجبو شفيح المذنبيسين محمسدا

يشقعه المولى فيشف ع في العبد

نبي تسمى (480) أحسدا ومحمدا

وأطنب فيه الوحسي بالمسدح والحمسد

نسى جميع الرسل تحت لوالسله

وقد خص فضلا دونهم بلموا الحممد

كما خمص بالسبع المشانى كرامة

من الله وهي السبع من سورة الحمسد

له معجزات ماثلت (481) كل ما أتى

به الرسل من آي وأربت عملي العمد

<sup>478 ...</sup> ق دب» و دج» : فردي ، والمسجيح ما في دا» وذلك أن الفود هو جانب الرأس مما يلي الأذنين التي الأمام والشعر اللدي عليه ويقال : « يدا الشبيب بفوديه » ،

<sup>479</sup> \_ في «ب» و دج» : فردي ، والأصبح ما في «أ» ، وعن كلمة « فودي » انظر تعليقنا السابق رقم 478 ،

<sup>480</sup> \_ في «ب» : يسمى ، واحتفظنا بما في «أ» ، أما في «ج» : سما ،

<sup>481</sup> ـ في «ب» و دج» : له محجزات تلت ، وفي دأ» ما ثلث ، ولاحطنا أن الناسخ أخطأ فكتب ثاء مثلثة في مكان الناء المثناة ، فصححنا الخطأ ،

وأعظمها القرآن يهندي لنا الهندى . فيا حسن ما يهدي ويا فوز من يهندي السطال المناسبة المناسبة

هو الوحي أجلى من سنى الشمس فى الضحى سناه وأحلى حين يتلى من الشهـــــد

له انشاق بالم التام عنا كمال

فشاهده (482) من كان بالقرب والبعسد

له حن جــذع النخــل عنــد فراقــــه

حنينا شكى من شوقسه ألسم الفقسسد

وفساض نسير المساء بسين بنانسسه

الى أن تروى الجيش من ذلك الـــورد

وآياتسمه قبسسل السولاد وبمسسده

لكثرتها لسم تحيص في القبسل والبعسد

ر. وموليده للخليق أسمييد مولييد

فهم منسه في ظــل من الأمــن ممتــــد

// 181 الا يا شفيع المذنب بن شفاعة

وعدت بها فی الحشر یا صادق الوعـــد

فقد عافنسي شيب وضعف وكبسرة

قضت لي عن مغناك (483) بالنأى والبعد

فن لي بربع حلمه خبير مرسسل أغر خدى (484) فى ثرى ذلك اللعب

<sup>482</sup> \_ في وبه و دجه : يشاعده ، والأصح للمدي ما في داء .

<sup>483 ...</sup> في «ب» : مقتاك ، و في «ج» : « ممتاك » ، والأسبح ما في «أ» لأن المني كما هو مروف هو المثول -

<sup>484</sup> ـ ق ۱۹۰۵ : غری ، وق ۱۹۶۵ : حدی ؛ والأصح ما ق ۱۱۹ بدلیل وجود کلمة اعفر قبلها ،

وأبلسغ قلبسي ما تمنسي مسن المنسي ... وأبيرد شوقيا فيه ملتهم الوقيسة وأشغسي غليلسي بالسورود لزمسسوم . فيا ظمأى شوقيا اليم ذليك البورد لئن فاتنى فيما مضى من شبيبتسى . ولم أعتمل سيرا بنص (485) ولا وخد فتحت اللبواء التاشفينس بسمسلم تلغني أظعانيه منتهيي قصيبدي أمام تولى الله تشييسه فخسره المرام الله المثب من مجد ومنان كسرم عسما ام حباه الله عسارة نصره الم من نصر عزيز ومن عضد (486) له السعبة والسعى الجميسل مبلازم 👉 و فاهیك من سعی جمیسل ومسن 🕉 له الجود أضحى أمة (487) فيه وحده كما أثا في مدحى لـــه أمـــه وحــــدي له المسكنز الجنزار يجلنو قتامسه استت كالشهب في الطلب الربيد كروض ولكن السيوف جداول وسمر القنى الخطسى كالقضب المسسد

<sup>485</sup> ـ أن هجه : نهض ، والأليق للوزن والمنى ما أن «أ» و «ب» لأن نص نافته : استحثها " " على السير ، " " على السير ،

<sup>436</sup> ـ البيت والذي بليه ناتصان في «ب» و «ج» ،

<sup>487</sup> \_ في دب، و دج، : سنة ، والمناسب ما في داء لأن الأمة هنا : الجماعة .

كسحب ولسكسن السيسوف يروقهمسا

اذا ما انتضوها والصواهم كالرعسة

يعد الى الأعداء كل كتيبة (488)

بها الجرد تردي والفوارس كالأسسد

// 182 وكل صقيل الصفحتين مهند

يبيد العدى قبل اللقاء مهابسة

فتبرى (490) الطلى أسياقه وهي في الغمد

يهاب ويرجس في جسلال جالسه

كليث وغيث في وعيسنه وفي وعسنه

فيا مالكا (491) يحسي الرعيــة رعيــه

ويعييمهم بالبهبذل والعيشسة الرغسمد

ويكفلهم بالمسدل والقضسل والنسدى ويكفلهم بالجسود والرفسق والرفسسد

ليهنك ما جددت من عهمه مولسة

وسابعه أكرم بذلك من عهد

جمعت جميس الحسسان في ليلتيهسا

تذكرنسا كلتاهسا جنسة الخلسد

هو المولىد السامسي وسابعته الرضسي فيا لهنا في مظهر الفخس مسن حسسة

يناسب المنى والوثن

<sup>488 -</sup> ق داء : كثيبة ( بالثاء الثلثة ) والتصحيح من البه و الع

<sup>489</sup> ـ في حج» : تديم ، والانسب للمشتى ما في el» و هب» . 490 ـ في «ب» : فتفتري ، وفي حج» ، فتير ، والاليق للوارن والمشي ما في el» .

<sup>490</sup> ــ ن هېء : فتضري ، وفي دچه : فضر ، ودديني سوري ونسمي - ي ١٠٠٠. 191 ــ ني دبه ملكا ، رفي دچه : مالك ؛ وابقينا ما في داء مع ان ما في دبه و .دجه قد

وبهنيك أبنساء بنسوا بسك مجدهسسم ولاحوا نجوما (492) في سما ذلك المجد

وأضحت سروج الصافنــات مهــــودم

تبودها أطفالهمم عموض المهمسة

سموا بسك في أفسق المعسالي كواكبسا

أبو ثابت من بينهم قمس السعسة

لمسرى لقد زاتته منك مهابسة

كما زان أشراق الفرند (493) ظبى الهند

فما البدر في اشراقه وضيائهه باجمال منه عنبه مطلع الوفيسة

فدمت لــه يرضــك بالبــر والتقــــى

وترضيسه بالرضسوان عنسه وبالرشسه

ودونك روضا من ثنائك عاطرا

فما لثناك العاطس النهد من تسه

// 183 فمنك أجدنا القول فيك اجادة

وما طاب ماء السورد الا مسن السورد

ولاغرو أن حيتهك بالطيب روضهمة

تجود لها بالصيب (494) الطيب المهد

وميا هيني الا العقيد منسي تظميسه

ومن وصفكم ما فيه مــن جوهر فـــرد

<sup>494</sup> \_ ق هب» و هج» : الطيب ، والألبق للمعنى ما في «ا» لأن الصيب : السحاب ذو المل ،

جواهر عقد من نسيب ومدحمه (495)

ومدح رسبول الله واسطية العقب

عليه سملام الله ما ربت (496) الربسي

وما صافحت ربح الصب قضب الرند

## وفساة ابي تاشفين

وكان هذا النطيفة أعلى الله مقامه ليثا للنزال ، وغيثا للنوال حوى من أغضر أغسات الكمال ، ما هو فوق الأمال ، وارتدى من حلل السعادة بأفخر لباسها ، وخول من المحامد بأبهر أنواعها وأجناسها ، فشمل الرعية عدله وأمانه ، وعمها (497) فضله وامتنانه ، وكانت مدة خلافته ثلاث سنين وأربعة أشهر وستة عشر يوما ، مضت في دعة وهنا ، وقضى نعبه على سرير ملكه سابع عشر ربيع الثاني من سنة خمس وتسمين وسبعمائة رحمة الله عليه (498) ، فاعتاض عن الدهر بعد الضياء الظلمة ، وبعد الإشراق السداد ، فكأنه المعني بقول العماد (499) ،

الدينين في ظلمه لغيبة نمسوره

#### والدهسر في غمسم لفقسد أميره (500)

<sup>195 -</sup> في الب» و الج» : مدحه ( بالهاء ) ، والألبق للمدني ما في واه .

<sup>496 -</sup> في البه : دابث ، وفي الجه : رأيت : والمناسب للمعنى والوزن ما في داء .

<sup>497</sup> ـ في 10 : ميهم ، وفي دب» : غيرها ، أما في دج» فوجدنا ميها ، وفضلنا هذه الرواية الأخيرة لقربها من رواية 20 ومناسبتها لسياق النص .

<sup>498</sup> ـ قال ابن خلدون « المبر » (ج 7، ص 207) : « وكان ابو تاسفين قد طرقه مرض أزمن به ، ثم هلك منه في ومضان من السنة 757 هـ / 1393 م .

<sup>999 -</sup> يعني عماد الدين الاسفهاني الكاتب المتوفي سنة 597 هـ / 1201 م . عاسر ملوك الدولة الأرتية والمولة الأيوبية ومنهم تور الدين زنكي وقد رئاه بهذه القصيدة .

<sup>500</sup> صعده القصيدة من البحر الكامل » وقد دخلها كثير من التصحيف والتحريف في 
«ب» و «ج» ، ولافيا الاتقال على القاري اقتمرنا على رواية «ا» ، وقد استما ينمي 
القصيدة الوارد في كتاب «الروشتين في أخبار الدولتين التورية والمسلاحية » » 
تأليف أبي شامة المقلمي » بعشيق محمد حلمي محمد أحمد » ج 1 أ القسم 2 
من 250 ص 257 ، وقد أثرنا البه يكلمة الروشتين نقط ، وقد أن نبه الى أن 
مناك يعض الأبيات وردت عند التنسي ولم ترد في « الروشتين » ، وقد أثرنا البعا 
في مواقسها » كما أن هناك إينانا كثرة لأجما صاحب « الروشتين » ، وقد لحرنا البعا

فلينه الاسلام حامي أهله

والملك (501) حــافــظ قطره وثفــوره

ما أعلم المسدار في أخطماره

اذ كــــان الخطب في مقــــــدوره

ما أغهد الزمن الذي تسرك الحيسا

وجفا وفي المهد غمير غدوره (502)

ما أكثر المتأسف من لفق من المتأسف من المتأسف المناسبة المسلم المناسبة المسلم المناسبة المسلم المناسبة المناسبة

J 101//

ما أكثر الحرز الملسم فانسسا

أفنى قليل الصبر بسرح كشير. (503)

من للخطوب مذلبلا لجماحهم

سن للزمسان مسهسلا لوعسوره

من كاشف للمضللات برأيسه

مسن مشرق في الداجيات بنسوره

مسن للكريسم ومشن لتعشش عشساره

من لليتيم ومن لجب كتنسيره

من للملا وعهوهما (504) من للندي

ووقسوذه مسن للحجسي ووقسيسوره

مؤلف « نظم الدر » . غير أننا اكتفينا بالنسبة لهذه الإببات بلغت النظر الى هذا النقص في النظر الى هذا النقص من النص الموجود في «أ» ولو كان ما في « الروضتين » خو الأصح ، فاقتصرنا في القالب على الاشارة الى ما في كتاب أي تسابة من روايات دون الحس بالتن .

<sup>501 -</sup> في « الروضتين » : والشام ، ومن الواضح أن هذه الرواية أنسب للمعني .

<sup>502</sup> \_ لم يرد هذا البيت في ١ الروضتين. ٢ -

<sup>503</sup> نه علما البيث في موجود في « الروشتين » . 504 - في داء : ومهوده ، وصححنا من « الروشتين » لانه من المروف أن كلمة « طلا »

<sup>،</sup> مؤنثة ،

ما کنت أعلم كيف يظملم أفقنما حتى رأت سه خسوف بدوره (505)

لهضي لعظلة مرجسه ومريسسوه

منب وساحبة قصره وحجب وره

لهفسي عملى تلمك الأنامل أنهمما

مــذ غيبت غـــاب (506) الندى ببحوره

أنت السندي أحييت شرع محمسد

وقضيت بعسسه وفاتسسه بنشسسسوره

كم قد أقمت من الشريعة معلما

هسو منسسة غبت معسرض للاثسسوره

لاصبح بعدك يرتجي أسفياره لا وجه بعدك مؤذن بسفوره (507)

كان الزميان لنا بعدلك صافيها

فسمت عموادي الدهمر في تكديمسره

والدهير بميد الضحيك في أياميه

ما يستفيق مسن البكسا بزفنسيره

يا ماليك أضحي برغيم أنوفنيا

بعبد القصبور مجنساورا لقبنسوره

حياك معتبل الصبيب بنسيمسه المعيا بالروره الحيا بالروره

<sup>505</sup> ـ هذا البيت والذي يليه ناقصان في « الروضتين » ·

<sup>506</sup> \_ في ﴿ الروضتينِ ﴾ : غانس ٠

<sup>507 ..</sup> لم يذكر صاحب ه الروضتين » هذا البيت ولا الثلاثة التي تليه .

ولبست رضوات المهيمين ساحبسا أذيال سندس خلده (508) وحريره

طف المسرة ظافسرا يحب وره (509)

## دولة أبى ثابت يوسف بن أبي تاشفين (510)

ثم بويع (511) بعده ولده المولى أبو ثابت جد مولانا المتوكل ، كهل الشهامة وفتاها ، ومبدؤها ومنتهاها ، فارس الميدان ، وناظر عين الزمان ، طبة الحسام ، وواسطة النظام ، ودرة الصدف ، وذروة الكمال والشرف ، طبود السكون والوقار ، وروض النباهة الناعم الأزهار ، الممتليء حلما وحياء ، المنبجس جودا وسخاء ، الذي ملك الرقاب احسانه ، والقلوب فصاحته ولسانه ، فاقتمد سرير الملك الذي هو له مؤهل ، ونال منه كل راج فوق الذي أمل ، غير أن الدهر الذي لا يدوم على حال ، عاجله بالفدر منه والا محال (512) اذ لم تساعده على أمله الأقدار ، وخانه الجد الذي عليه المدار (513) ، فأدركه بالقرب محتوم الحمام ، بعد مضي عدد أربعين

<sup>508</sup> ــ في ۱ الروضتين ۲ : خوه ،

<sup>509 ...</sup> في ١ الروضتين ﴾ : بأحوره .

<sup>510</sup> ـ تولى أبو ثابت الملك سنة 795 هـ / 1393 م ولم تزد مدة ملكه على 40 يرما .

<sup>511</sup> \_ بهامش « ب ء : بمة أبي ثابت بن أبي تاشغين، وقد وقمت أشطرابات وقتن اثر وقاة السلطان أمي تاشغين ، وذكر أبن خلدون « المبر » ( ج 7 ، م سيا من أبناء السلطان بين تاشغين مبني فرات أولي بعد موت أبي تأشغين مبني ما بناء السلطان المتوقع ، وقام بكفائته ثم قال صاحب كتاب « المبر » : « وكان يوصف بن أبي حمو الموروف بابن الوابية واليا على المجزائر من قبل أبي تاشغين ، قلما بلغه الغبر الحالم المعرف الموروف بابن الوابية واليا على المجزائر من قبل أبي تاشغين ، قلما بلغه الغبر المن خلف السيام عالمرب ، ودخل تلسان ، قتل أحمد بن المن والمسبى » ، ولم يتحدث ابن خلدون من تولية أبي نابت الميلي لم تود مدة ملكه على البعين يوما ، كما أنه لم يسم ذلك المسين المين ولاه أمسيد المور ،

<sup>512 —</sup> في «ح» : الانحال ، والمناسب للممنى ما في «أ» و «ب» لأن الامحال من المحل وهو الكيف والشعر .

<sup>513</sup> ـ بهامش دب: : بيمة ابي السجاج بن ابي حمو ،

من الأيام ، أدخل (514) ، عليه غيلة عنه أبو الحجاج ، فجرعه بعد الصفو الرَّجاج ، فيا لها وقعة يحسن فى مثلها التأبين ، ويكثر البكاء والحنين ، قطمت فيها الأرحام ، ولم يعتلق فيها من عهود الوفاء بذمام ، فالأفئدة بعدها مفؤودة والأكباد لحرها مكبودة ، ووجه الدهر عبوس ، مستبدل بعد ثوب النممة لبوس البؤس ،

هو الخطب الــذي أنـــــى الخطوبـــــا

وعلم كل شهه أن تذوبها (515)

كتمناه فبان (516) على الليسالي

وسبار عبلي أسرتهسنا شجوبسسا

// 186 وأجهشت العيون فسلم ندعهسا

وأفردنسا لبلواهمسا القلوبسسا

ولما أن علمنا الدمسم يشفسي

كرهنسا للمذامسع أن تصوبسا

لقبد أصميني مقاتلنيا مصيبات

رميى منه البردي سهمنا مصيبسا

متسى نذكـــره سرا أو جهـــــارا

بطبر قلبت الهبيدي منبيه وجيبيا

<sup>514</sup> \_ 115 ق كل النسخ ، وكان من الجائز أن تكون : دخل ،

<sup>515</sup> ـ لم تتوصل الى معرفة قائل هذه القصيدة وهي من البحر الوائر · في ١٩٠٩ و ٣ج٠ ، اخذ المتاسخ الشخر الأول من البيت الأول والشخر الثاني من البيت الثالث ، فجاء مطلع القصيدة كما يلي :

هـــو الخطب الباي أتسبى الخطبوبسينا وأثرونسسيا للواهسا القلوبسيا

ونرى ان لِيس هنك تجانَى بِين علين الشطرين ، فكانَت المنتِجة ان نقصت أربعة العطر في هاس النسختين -

<sup>516</sup> في «d» ، هذه الكلمة غير واضحة ، فاخترنا اترب كلمة تناسب ما رسم الناسخ وتناسب السياق افضا ،

نفالط فينه أفسنسا لأنسسسا

نخاف عملي بصائر نسا الكروبسسا

وتكسيره أن يفسنوه بها لسسان

فلسم أذكـــره (517) الا مستريبــــا

نكرنا أذ تكوذ الشمس خرت

وأنكرنا عملي البحمسر النضوبمما

وأن ينهل رضوى (518) أو شمام

فيجنسوه ويعلمسوه كثيبسسا

شجا الثقليين فاعيسه وأبقسي

بوجنه الدهنسر تاديسته تدويسسا

ورق الديسن مسن شفسق عليسسه

فيسا فه ما أقسمسي شعوبمسمسما

فلو قتيل الأسي أحيدا عليسيه

لما كتا نسرى في ذاك حويسا

أحقسا حليسة الاسسسلام أمست

وقد مسار الشراب لها تربسها

جسال الديسين والدنيسيا تقضيد

ضاذ بكيسا علسسه لقبد أصبيسا

غبطنا (519) الأرض لما أن طوته

أتحم ذلبك المبيك الوهوبية

<sup>517</sup> \_ تحدث الشامر في القصيدة كلها بصيغة الجمع الآ في هذا البيت حيث استعمل صيغة المرد .

<sup>518</sup> ــ ق «ب» و دجء ، روضا ، والانسب للمعنى ما ق «ا» لأن رضوى جبل بالمدينة المنورة ويثبت رواية ،الا ورود كلمة شمام وهي أيضا اسم جبل موجود بالحجاز .

<sup>519</sup> ساق دب، و حجه : غبطت ، والانسب للمعنى والوزن ما ق داء .

وبمسى بطنهسا منسه خصيسا

ويتسرك ظهرهسا منسه جديبسسا

// 187 طلبنا الصبر حين طوت، عنسا

وما أبقت لنسا منسه نصيبسسا

ستبكيمه القصور وغمسير بمسدع

محب فأقسد يبكسي حييسسا

أسادتنسا أفيدونسسا عسسراء

نغيــظ به (520 النوائب والخطــوبــا

قضى نعبنا فلا يكسن انتحسساب

فان الرزء قد فسأت النحيبسا

# دولة ابي الحجاج يوسف بن ابي حمو (521)

ثم بويع المولى أبو العجاج يوسف ابن المولى أبسي حمو (522) ، منسلخ جمادي الأولى فبرز بدرا فى سماء الخلافة وملكها (523) ، وحل منها حسنا واحسانا محل واسطة سلكها ، فجند الجنود ، وعقد الألوية واللبنود ، وأمر الأيام فالتمرت ، وطافت بكمبته الآمال واعتمرت الى بيان جبل عليه وفصاحة ، ورحب جناب للوافدين وساحة ، فى أيام كانها فى حسنها جمع ، وليال كان فيها على الأنس مقر (524) ومجتمع ،

<sup>520</sup> ـ تي هب» و دچ» : تغيش له ¢ والأنسب للمعنى ما في «أ» .

<sup>521 -</sup> أبو العجاج يوسف بن أبي حمو موسى المروقت بابن الزابية ، تولى الحكم من سنة 795 مـ / 1393 م الى سنة 766 هـ / 1394 م .

<sup>522 ..</sup> تود أن نتيه الى أن المؤلف لم يذكر تحركا قام به أبو فارس ابن سلطان المغرب أبي المباس الر تولية أبي المحجاج ابن الرابلة ، وذلك أن أبا فلاس حسيما ذكر أبن خلفون ( \* المبر \* \* \* 7 ، \* \* 0 000) تعد أستول على خلسان \* وأصدم يوسك بن الرابلة يصدم تاجموت والقرضت دورة بني عبد الواد من المترب الأوسط » .

<sup>523</sup> \_ نقس في دب» و دج» : وملكها .

<sup>524</sup> \_ ق داء : زيدت كلمة مقر بالهامش -

الى أن عدت عليه الأيام بمعهود العدوان ، فلم تسامحه فى ملكه بامتداد الأوان (525) ، بل أوغرت عليه صدور مرين ، فقوقوا (526) له سهم أخيه المولى أبي زيان ، فخلعه لعشرة أشهر مضت من أيامه ، ثم وجه اليه وهو عند بني عامر من جرعه كأس حمامه ، حسبما حكم به الملك الديان ، وكما تدين تدان ، فحط به عن مرين حمل ثقيل ، كانوا منه فى مرعى وييل

استودع الله أرضا عندمسا وضحت

بشائر الصبح فيها ألبست حلك (527)

كان الخليفة بستانا بساحتها

يجنني النعيسم وفى عليائها فلكسا

في أمسيره لملسوك الأرض معتبسير

فليس يغتم ذو ملك بسما ملكمما

// 188 أبكيه من جبل خرت قواعده

فكـــل من كان في بطحـائه هلكـــا

## دولة ابي زيان محمد بن ابي حمو (528)

ثم بويع (529) المولى أبو زيان في غرة شهر ربيع الثاني من سنة ست وتسمين ، فأقام سوق المعارف على ساقها ، وأبـــدع فى نظم مجالسها وانساقها ، وأوضح لأهل الأبصار والبصائر رسمها ، وأثبت فى رسوم

<sup>525</sup> ـ بهامش «ب» : بيمة أبى زيان ،

<sup>526 -</sup> في هبه : فدتوا وفي هجه : تعرفوا ، والصحيح ما في ها» لان توق السهم جمل له فوقا ، والقوق هو مشق واس السهم حيث يقع الوتر ، وهذا يعني : اعد السهم لدمر بسه ،

<sup>527</sup> ـ قيّ (به: ملكا والصحيح ما في دا» و هجه لاته أنسب للممتى ، وهذه الإبيات من البحر البسيط ، ولم تتوصل الى معرفة قائلها .

<sup>528</sup> \_ تولى الحكم من سنة 796 هـ / 1394 م الى سنة 801 هـ / 1399 م .

<sup>529</sup> ــ ذكر ابن خلدون ( « المبر » ، ج 7 ، ص 308 ) ان بني مربن ، بعد وفاة سلطانهم أبي المبامريتاترة ، قد « استدعوا ابت أبا فارس من تلمسان ، واطلقوا أبا زبان بن أبي حمو من الاعتقال ، وبعثوا به أبي تلمسان أميرا عليها ،

التخليد وسمها (530) واسمها ، اذ كان تفرع من دوحة سناه (531) ، أصناها ثابت وفرعها فى السماء ، وتصرف فى شبيبته بين دراسة معارف ، واقاضة عوارف ، وكلف بالعلم حتى صار منهج لسانه ، وروضة أجفانه ، فلم تخل حضرته من مناظرة ، ولا عمرت الا بمذاكرة ومحاضرة ، فلاحت للعلم فى أيامه شعوس ، وارتاحت للاستغراق (532) فيه نفوس بعد نفوس (533) نسخ رضى الله عنه بيده الكريمة نسخا من الترآن (534) وحبسها ، ونسخا من « الشفاء » وحبسها ، ونسخا من « الشفاء » لأي الفضل عياض (535) حبسها كلها بخزاته (536) التي بمقدم الجامع الأعظم من تلمسان المحروسة ، التي هي من مآثره الشرفة المخلدة من ذكره الجميل ما سرت به الركبان ، كما أوقف عليها من الأوقاف الموجبة للوصف بجميل الاوصاف ، وصنف كتابا نحا فيه منحى التصوف سماه للوصف بجميل الاوساف ، وصنف كتابا نحا فيه منحى التصوف سماه المؤمارة » (537) •

<sup>530</sup> \_ ق «ب» : رسمها ، والأقضل ما في «ا» و «ج» ،

<sup>531 -</sup> في ابع : ( بالناء المثناة ) والصحيح ما في (أ) . •

<sup>532</sup> \_ في «ج» : الاستقرار » والأليق للممنى ما في «ا» و «ب» . 533 \_ نقص في «ج» : بعد نفوسي .

<sup>534.</sup> تعتفظ « آلفزانة العامة » بالرباط بمصحف تحت رقم ( د 1330 ) نسخة السلطان الموبية المسلطان الموبية المسلطان الموبية المسلطان الموبية المسلطان الموبية المسلطان الموبية المسلطان في المشرانة العامة برباط الفتح » » القسم 2 » ج 1 » م ي « الفسط الأول من القرآن المسلم » ، مكتوب بخط مغربي جميل ، على رق قرال » ومحلى باللهب عند أول كل سورة ، وعلى رأس كل آبة ، وجميح ما قبه من أسماء الله المسلمين أي زبان كتبه بحاضرة تلمسان سنة 801 » ه . . واجع إيضا عن المؤسوع :

E. Levi-Provençal, Note sur un Coran royal du XIVe Siècle, in Hespéris, 1921 ler trimestre, p. 83-86.

<sup>535 -</sup> القاضي عياض بن موسى المتوفي سنة 544 هـ / 1499 م من كبار ملماء وقته في الفقه والمعديث ، واشهر تصانيفه « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ، وبتي كتابه هذا يتمتع بشهرة كبرة في الرجاه المغرب كله ، فاقدم على شرحه أكثر من مالم ، واكبر دليل على دوام عده الشهرة اقبال السلطان ابني زبان على نقله بيده مثلها نقل القرآن والبخاري ، كما خصص له احمد المقري كتابا ضخما سماه « ازهار الرباض في اخبار عياض » ، جمع فيه الخباره ، وذلك بعد وفاة المؤلف بخمسة قرون ،

<sup>536</sup> ـ من الراجع أن المؤلف قصد بكلمة خزانة : الأثاث اللبي تعنزن فيه الكتب وليس البناية التي تطلق عليها اليوم اسم الكتبة أو دار الكتب ، ومن المروف أن كلمة • الخزانة » مازالت تستمعل في الغزب الأشعى يعنني الكتبة ، ولم يبق أثر لهاه الكتبة التي اسسها ابو زيان رغم أن المجامع الأسطم مازال قائما .

<sup>537</sup> \_ ان هذا الكتاب في حكم المفقود ، ولم يذكره حسيما تعلم غير التنسي .

## الاحتفال بالمولسد النسوي

وكان يعتبفل لمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام ، احتفال أسلافه الكرام ، يرفع فيه الى حضرته العلية من الأمداح ، ما يزري بنور وجه الصباح و فمن ذلك قول محمد بن يوسف الثَّمري المتقدم الذكر :

تذكرت صحا بمموا الضال والسدرا

فهاجت لى الذكري هوى سكن الصدر ا (538)

//(189)واخوان صدق اعملوا السم والسرى

اذا ما بدا عــ ذر لهـــم قطعوا العـــ ذرا

سروا فى اللجى يفلسون قاصية الفسلم.

وعند صباح القسوم قد خمدوا المسرى

غدت (539) نكسرات البين معرفة بهم والمسلمة المجسماهل لا تقسسرا

وتوديمهم أذكى الجموى في جوانحمى

لقد أودع التوديم في كبــدى جمــــرا

يضيء العجى مــن عزمهــم فكالهــــم كواكب تسري للحمى كي تـــرى البدرا

أجسل بدور الرسل نبورا وبهجية

وأجل خليق ريء في حلية جيسرا

وأصدق من في عالم الكون لهجية

وأكرمهم فعملا وأشرفهم ذكسرا

واطهرهم قلبسنا واكملهم تمسقي

وأشرحهم صدرا وأرفعهم قسدرا

<sup>538 -</sup> هذه القصيدة من البحر الطويل .

<sup>539</sup> ـ في «ب» و دج» : عدت (بالمين المهلة) والمسجيح ما في «ا» لانه انسب للمعنى .

وأفصح من بالفساد والظاء ناطقسا

اذا فياه نطقيها خلته ينشيه الدرا

تلالأ نسورا يفضح الشمس في الضحى

فليس له ظهل لدى الشمس يستقهرا

ويبسم عن حب الغمسام كانمسا

جـواهر نـور أودعت ذلك الثفـــرا

فما الروض مطلبول الأزاهبر باسميا

بأذكى أريجا منه وردا ولا زهمسرا

ولا المسك مفضوض النوافخ(540)صامكا بأطيب من رياه عرف ولا نشرا (541)

بشمل لی مسرآك فی كل لعظمة

ويحظر لمي ذكراك ما جسرت الذكسرى

// 190 اذا فهت لم أنطق بغير حديثكم

وان غبت لم يعمسر سواكم لي الفكسرا

ومالي أطوي عنك سر الهــوى وقـــد

تملك مسني حبسك السر والجهسرا

أبيت اذا ما الليسل أرخسي سدولسه

أسامر من شموقي لك الأنجم الزهرا

<sup>540</sup> \_ في هبه ، النواقع ( بالحاء الميملة ) والمسحيح ما في داء لأن النافجة ج نواقع هي وعاء المسلك -

<sup>541</sup> ـ في ج ، نشرا ، والصحيح مافي 10 قوة في» لأنه مناسب للسيان ، والنشر كما هو مروف : الربح الطبية .

عقمدت بها جفني وأطلقت أدمسعي

فلا عبسرة ترقى ولا مقلة تكسري

يكذب دعموى النفس شاهد حالهما

اذا لم يكن برهانهـــا يشرح الصــدرا

أتزعم حبا للحبيب ولم تخسف

له في سبيل الحب بسرا ولا بحسسرا

وكل اعتلار قد يسوغ ولا أرى

لشلى مقيمسا في تخلف عسذرا

وأخطر ما يلم المحب بم السردي

وكسل محب لا يسرى للمسردى خطرا

وليس عجيبا أن ينمال مشوقهم

على البعد منهم ما يسر به السرا (542)

ففي سبعة الالطاف ما يفسسرج الأسي

وفى كنف اليسرين ما يذهب العسرا

وفى رصة المولى اغاثة (543) عبده وفى رصة المبد مضطرا (544)

الهي عفوا عن ذنبوب جنيتها

وغفسرا لما أسلفت من زلسل نخسسرا

بأسسائك العسني سألتسك ضارعسا

وبالمصطفى ألا تسرد يسدي صفسسرا

<sup>542</sup> ـ في هب» ، الصفرا ، ومع ان هذه الكلمة قد تجوز ، ابقينا ما في ها» فو» فج» . 543 ـ في فج» ، امانة - ومع نا هذه الرواية قد تجوز فضلتا ابقاه الكلمة التي في ها» فو» هب» وهي ابلغ في الممني .

<sup>544 ...</sup> في دب، دو، دج، ، مشهرا ، والصحيح ما في داء ،

لمستاى أحنظى بالمستزار الطسيسة

فبمحسو بهسا ذاك المستوار لي الوزرا

هي الدار حبط الصالحبون رجالهم

فحطت خطاياهم وان عظمت كشمسرا

// 191 مثابة ايمان وأمن ونصرة (545)

بها انتصر الاسبلام فاصطلم الكفسرا

تخرهبا المختسار دارا لهجسرة

فسنا سامها من بعد هجسرته هجسرا

أبا جيرة الموادي بحقكم مستى يقول لى الحادي هنيئا لك البشرى

أحل بأرض حلهسا خير مرسسل

غبدا تربهما مسكما وحصاؤهما درا

نبي أتـــاه الوحي مـن عند ربـــه فالبيغ في تبليغه للسبوري طسمرا

بشير نذيـــر بين كنفيــه خاتـــم

به ختم الله الرسائل والنمذرا (546)

أمــان لأهــل الأرض يشفع فيهـــم مؤمــن في الدنيــا ويشفع في الأخــري

فيا مرسلا بالعق للخلق رحسة ومشكى شكواهم اذا وردوا الحشرا

ومن ماثبات آيباتيم كلمسا أتت

به الرسسل من آیات ربههم الکبسری

545 \_ في «ب» ، تضرة ، والصحيح ما في «أ» «و» «ج» ،

<sup>546</sup> ـ في «ب» ، الذكرا وفي ، النروا ، والانسب للمعني ما في «أ» .

لئن كان فلم ق البحر قبلك آيم

لموسى فسان الله شمسيق لك السبدرا

وان كان فساض المساء من حجسر ل

فين كفك المساء الزلال جسرى نهسرا

وان وقفت شمس النهسار ليوشمهم

فقد وقفت للمصطفى تسارة أخسري

لك الله رد الشميس بعيد غروبهميا

فأدرك اذ صلى علي بهسا العصرا

وان كان مسع داود سبحــت الصــوى

فقد سبحت في راحتيك العمى جهسرا

وان حملت قلمسا سليمان ربحسه

تروح به شهـــرا وتفــدو به شهــرا

// 192 فقى ليلة أسرى بك الله راكبا

براقاً يُصوق البسرق في سرعــة الاسرا

من القرش تحسو العرش أسرى بميساء

الى الحضرة العليا فسبحان من أسرى

وعياد الى مشهواه والصبيح لم تشب

ذوائبه والصبح ما فجسر الفجسرا

وان لسليمان الشيماطين سخرت

ظم تك في التسخير تعمي له أمسرا

فان رسول الله قد سخرت لسه

ملائسكة الرحمسين تنصره تسعرا

ملائيكة قد قاتلت معه المسدى

بفسزوة بدرحين حسل العدى بسدرا

فجاهدهم في الله حسق جهمساده

فين لم يدن طوعا أثاه الردى قهــرا أعـــاد الأعـــادي فرقتين بحكهـــة

فسن فرقة قتسلى ومن فرقسة أسسسرى

وان خمدت نـــار الخليــل كرامـــة

فالفوه اذ ألقوه في روضة خضرا

فقد خسدت للمصطفى نسار فسارس

بمولده من بعسه ما أضرنت حصسرا

وفاضت به الأنوار شرقسنا ومغربسنا

وفي الملا الأعسلي.سرى البشر والبشري

فلسبولا سيستى تنسور التبتي محند

لما أبصرت بالشمام مسن مكسة بصرى

وكسم لرسسول الله من آيسة سمست عبلي الألف والقسرآن أيته بالكبسري

وكسل النبيين انقضبت معجسزاتهمستم

ومعجزة القسرآن باقيسة تقسرا

وفي ليلنة الميسلاد لاحت عجسائب

بقيصر أودت بعسدمسا كسرت كسرى

// 193 وسلت على الابوان سيف مهابة

فخسر بها الايستوان من بعدما قسرا

هي الليكة الغراء جسدد عهدهسا

الإمبام أبو زيسان بالحضرة العبوا

قاسدی وابیدی من شداه وحسنها

بذكرنها دار المقامسة حسنهسسا

فبن بهجسة تجلى ومسن نعمسة تتسرى

أمام مبلا الدنيبا تقسى وفضائسيلا

وترتج أحساء الملبوك به ذعسما

فمن سير اذكرننا (547) عمرا (548) ومن

مواطن فى الهيجاء أنسيننا (549) عمروا (550)

درى بطمن الرمح في مهسج المسدى

ولكن بضرب السيف فوق الطلي أدرى

مليك أقسام الخلسق في ظل عدلسه

وأضفى عليهم مسن ملابسته مشرا

فكم قد سطت ذؤبان (551) عربانهم بهم

تسومهم قهبرا وتسليهمم جهسرا

فكف أكنف الجنور عنهنم بعدلسه

السير معاملة جمع المؤنث السالم ،

فلا روعــة تعرو (552) ولا عورة تعرى

\_\_\_\_\_\_ 547 ـ ق «ب» «و» «ج» > ذكرتنا > والإصلح للوزن ما في «ا» > وقد عامل الشاعر هنا

<sup>548 -</sup> في «1» جعل الناسخ ضمة على المين وقتحة على الميم وفي «ب» ، زاد الناسخ بن الخطاب فوق كلمة عمرا .

<sup>549 ..</sup> ق هد» هو» ، انسيتنا ، وقد جمل الشام الفمل في الجمع المؤنث على غرار ما فمل بالفمل السابق ، الكرنتا .

<sup>550</sup> ـ في 410 : عبرا يعين مفتوحة وسيم سائلة من دون واو ، والتصحيح من «بهدوءهج» · وفي (ب) : زاد الناسخ : بن معلي كرب فوق الكلمة ، انظر عن عمرو بن معلي كرب تعليقنا السابق رضم [31] .

<sup>551</sup> ـ ق 410 : دؤيان طبدال مهملة: : والتصحيح من 400 دوء دجء ، وهذا ما يناسب المحني لان دؤيان جمع ذلب وعبارة فؤويان العرب، مستعملة وهي تعني لصوص العرب وصعاليكهم ،

<sup>552</sup> ـ «ب» : عمدو وق هج» : تغدو ، والإليق ما في «أ» .

فكل السورى يدعسو بطسول بقائسسه

فبن راقع كفا ومسن ساجسه شكسسوا

لئن كــان بحــرا فى الملــوم فـــاذ فى

بنان يديه للنسدى أبحسرا عشرا

فسافى سجاياه الكريسة مطعسن

سوى أنه بالجــود يستعبـــد الحـــــرا

ك بكتاب الله أعنى عنايسة

وبالسنة الفسرا هسو المفسرم المفسسري

فسا هسمه الاكتسباب وسنسسة

بنسخهما قد أحسرز الفخسر والأجسر

// 194 فنسخ كتاب الله جل جلاك

ونسخ البخاري ضامنان له النصرا

ومن كان يعتب الشفاء شفساءه

فمن علل الأوزار في نسخمه يبسرا

فمسن ع

تفسوع طبيسا حبسره وكتابسه فزاد البخاري من مباخسره (553) عطرا

فلم أدر (554) والأوراق راقت بخطــه

امسكا (555) على الكافور ينثر أم حبرا

الا هكذا فليسم للمجهد من سمسا

ويجري لآماد الفضائل من أجسرى

معال (556) سهى عنها السه يومكارم

تقمر عنها الشمير لو نظيم الشعبسرا

<sup>553</sup> ـ في «ب» و ح» : حفاخره ، والصحيح ما في «أ» لانه أنسب للمشى وللجناس اللبي مدف اليه الشاعر .

<sup>554</sup> \_ في «ب» : قلا أدر ( كذا ) وفي «ج» : يجري ( كذا ) والصحيح ما في «أ» .

ودونك أبكمار القوافسي فسأن بمسدا

عليها حياء فهممو مسن شيمسة العماذرا

منضيدة بيهض الوجيوه تخالهسها

على صفحة الطرس المدراري والمدرا

وما كنت أدرى النشسر والنظسم قبلهسا

فعلمنسي احساناك النظم والنشسرا

تبولاك من ولاك بالمنيز والبقسيا

وأولاك في الدنيا رضاه وفي الأخرى

## العلاقات بين ابى زيان والظاهر برقوق

ولما وردت عليه هدية ملك مصر أبي سعيد الملقب ببرقوق (557) .

ربعث أيضا هو اليه هدية جليلة ، ووجه معها قصيدة من نظمه ، ويقال انها نظمت على لسانه ، وكذا قصائده التي على أظهر أجزاء البخاري المحبس بخزانته يقال انها من نظمه ويقال مما نظم على لسانه ،

<sup>555</sup> ـ في «ب» و «ج» : أمسك » والمسجيح ما في «أ» لمطابقته تواعد النحو ،

<sup>556</sup> ـ في «ب» : مثال ( بالنين المجمة ) : والأليق للبمني ما في «ا» و «ج» .

<sup>557 -</sup> الملك الظاهر سيف الدين برقوق أول الماليك البرجيين بعمر ، تولى الحكم من سنة 754 ما 138 م / 1989 م / 138 م / 1382 م الى سنة 801 م / 1989 م ، وقد ذكر ابن خلفون ( التعريف بنبن خلفون ) با تتاويت الطنجي ، من 341 م 455 ) خبر هذه الهدية ، وورى قصيدة السلطان أبى توات الخبر بالكلام من وقد أرسله الظاهر برقوق الى سلطان فاس ، وذكر أن أعضاء هذا الوقد مروا في طريق العودة • يتلمسان ، وبها يومثذ ابو زيان ابن السلطان ابي حدو من آل يضراسي بن زيان ، فيمت معهم هدية اخرى من الجياد بعراكيا ، وكان يحوك الشعر ، قامتدح الملك الظاهر يقصيدة بعثها م عهديته ، وتصها من أولها الى آخرها ... »

وستقابل فيما يلي روايات النسخ التي اهتمدناها ، بالنص اللي أورده ابن خلفون . هلا ولم نشر الروايات المختلفة الواردة في « التعريف . . . ۴ الا للمقابنة وليس لتصحيح نمن كتاب التنسي ، وقد ذكر أيضا ابن خلفون ( المسفر السابق ، س 345) أن « هدية صاحب الهسان تشتمل على الالين من الحجاد بعراكبها الموهة وأحسال من الأفضية .

والقصيدة التي وجه بها مع الهدية هي هذه :

لمنن الركسائب سيرهسن ذميسسل

فالصبر الا بعدهن جبيل (558)

يا أيهما الحمسادي رويدك انهمسما

// 195 ظعن بميل القلب حيث تميل (559)

رفقا بسنن حملته فسسوق ظهورهسا فالعسن فسوق ظهورهسسا محسسول

فه أيـــة أنجـــم شفـــافــــــة ينجـاب عنهـــا للظــلام ســـــدول

شهب بآنساق الصدور طلوعهما

ولهما باستمسار الخممدور أفسمول

فى الهــودج المزرور (560) منها غــادة

تسزع السجى بجينها فيعسول

فكأنها قمر عسلي غصسن عسلي (561)

منسى (562) كثيب والكثيب مهيسل

ثــارت مطاياها فشــــار بي الهــــوى

واعتساد قلمبي زفسرة وغليسل

أومت لتسوديعي ففسسالب عبسسرتي

نظير تخالسه العيدون كليسل

<sup>558</sup> \_ هذه القصيدة من البحر الكامل -

<sup>559</sup> \_ البيت ناقص في 94، و وج، . 600 \_ في وب، و وج، : المرور ، والانسب للممنى والولن ما في 19، وما عند ابن خلفون

لانه بقال زير النَّسيء : جمعه وشده . 561 ـ في دبء و دجه : علا ، ومع أن الكلمة تد نجوز ، فضلنا الاحتفاظ بعا في «أ» . وعند أبير خلاون : على أيضا .

<sup>562</sup> \_ عند ابن خلدون : متني .

دمع أغيض منه خصوف رقيها طنورا ويغلبني الأسمى فيسيال ويسح المحب وشت به عبرانسه فكانها قسال عليمه وقيال صان الهوى وجفونه يموم النسوى لمصون جوهر دممهن تذيال

ويروعبه ظبي الحسمى المكحسول تأبى النفوس الضيم الافى الهموى فالحسس عهمه والعسمزيز ذليسمل

يا بانة الوادي ويسا أثل (563) العمى هـــل ساعــــة تصفين لى فـــأقـــــول

ما لي اذا هب النسيم من الحمي

أرتاح شوقا للحمي وأميمها خلوا الصبا يخلص الى نسيمهما

يا ليت شعري هل لحومي (564) مورد أو للحمى قبل الحمام سبيال (565)

<sup>. 563</sup> \_ عند ابن خلدون : اهل .

<sup>564</sup> \_ في «ب» و «ج» : حرمي ، والألبق ما في «ا» لأن حومي هنا مصدر من حام الرجل :

<sup>565</sup> ـ البيت ثاقص عند ابن خلدون ،

<sup>566 -</sup> في 10 : أحلى ، والتصحيح من اجه ( وابن خلفون أيضًا ) لأن حلاه ( بتشديد اللام ) من الماء : طرده ومتمه عن وروده ، أما في هب» : أملا .

والباب ليس بمسرتج عن مرتسيج

والظن في المولى الجليب ل جميل

من لي بزورة روضـة الهـــادي الذي

ما مشسله في المرسسلين وسسول

هيو أحسيه ومحسه والمصطفى

والمجتبى ولسنه التمضيسل

يا خير من أهدى الهدى وأجمل مسن

أثممنى عليمه السوحي والتتزمممل

وحي من الرحمن يلقيمه عسلى

قلب النبي معمد جسريسسل

مدحتك آيات الكتاب وبشرت

بقدوميك التسوراة والانجيسل

صلة الصالاة عليك تعلى في فمسى

مهسا تكسرر ذكسرك المسول

فوربعسك الماهسول أن بأضلعي

قليسا يعبسك ربسسه ماهسول

هل من سبيسل للسرى حتى أدى

خيسر الورى فهسسو المني والسسول

حتسام تمطلني الليسالي وعدهسا

ان النزمسان بوعساء لبخيسسل

ساعاقني الاعظيه جرائسمي

ان الجرائب حملهان تقيسل

أنا مفسرم فتعطفوا أنسا منذنب فتحاوزوا أنا عبائر فأقبلسوا (567)

وأنبا البعيب فقربسوا والمستجير

// 197 فأمنوا والمرتجى فأنيلوا (568)

ما للقـــؤاد وللهـــــوى من بعدمـــــــا وحار الشياد

رحل الشباب وللمشيب حلــول (569)

أو ما قبيسح بي فــؤاد بالهـــوى درن (570) وفــود بالمثنيب غسيـــل

ان الشباب لية تصول كلما

نضيت عليب من المشيب نصبول

مسال الشيب على الشباب كانه

سينف الأمير عبلى الطنباء يسدول

يا سايقا نصو الحجاز حسوله (571)

والقلب بين حسوله

فأمسأمه بمحمسه موصسول

وسسل الالبه له اغتفسار دنويسه

يسمع منساك دعساؤك المقبسول

<sup>567 -</sup> في «ب» و هج» : : تاقبل > والصحيح ما في ها» وما عند ابن خلفون لانه يقال : اقال أله حفرتك > بن ستوطئه وكذلك صفح عنك > وكذلك لأن الكلام في البيت موجه الى جماعة من المفاطبين .

<sup>568 –</sup> أن كل النسخ : فأثيل من دون واو ؛ والخطأ واضح » فسححناه يزيلاة (لوقو والألف ، أما الكلمة عند اين خلفون فهي مسجيحة ،

<sup>569</sup> أنَّ عَمَّا البيت والثَّلاثة التي طيه ثاثمة عند ابن خلدون .

<sup>570</sup> ـ في «ب» و هج» : دون > والمحيح ما في «ا» لأن دين التوب علاه الوسخ فهو دين . 571 ـ في ابن خلدون : حدولة ( بحاء مقدرحة وتاء مربوطة ) . أما في للنسخ المخطوطة حدوله ( ابحاء مفسومة ) ، وتجوز الكلمتان اذ أن المحولة هي ما يحمل هايه مـن المدولب ، أما الحمول فهي الهوادج أو الآبل طبها الهوادج .

وعن الأميسر (572) أبي سعيسه فلتنب فلكم له تحسسو الرمسول رسسسول

متحمـــل فه كســـوة بيتـــه با حسيذاك المحمـــل المحمـــل المحمـــول

سمـــد الأمير (573) أبــو سعيد أنــه

سيف على هسام العدى مسلول

ملك يعسج المغسرب الأقسمى بسسه قلهم به نصبو الرسسبول وصسبول

ملسك به نسام الأنسام وأمنت

سبل المجاف فسلا يخساف سبيسل

فالملك ضغم والجناب مؤمل والعطماء جومسل

والصنع أجمسل والفخسسار مؤشسل والمجد أكمل والوفاء أصبسسل (574)

والصنع أجسل والفخسار مستؤنسل //189 وحباك منروح الآله قبول(575)

يا متحسني ومنسساتحي برسسسالة سلسسالة يزهى بهسسا الترسيسسسال

<sup>572</sup> \_ مند ابن خلدون : « الليك » وفي النسخ المخلوطة : الامير .

<sup>573</sup> ـ عند ابن خلدون : « ابسي » . اما في النسخ المخطوطة : « أبو » هو الانسب . .

<sup>574</sup> ـ بيت زائد عند ابن خطفون بعد هلا البيت وهو :

يا مالك البحريس بلغت المنسى قد عاد مصر عبلي المسراق يسسسول

ولم تضفه الى القصيفة لأن النسخ المُطلِة كلها قد خلت منه ، فرجعنا أن النسي. لم يغرجه في القصيفة -

<sup>575</sup> \_ ورد المنظر الأول من علما البيت عند ابن خلفون على النحو التالي : يا خافم الحرمين حق الله الهنا .

أهديتهما حسناء بكمسرا مالهممسا

غيري وان كشــر الرجـــــال كعيــــــل

ضاء المداد من الوداد بصفحها (576)

حتى أضبحل عبوسه المجسول

جمعت وحاملهما بعضرتنسما كمسما

جمعت بثينه في الهدوى وجميسل

وتأكسدت بهديسسة وديسسة

هــي للاخــــاء المرتضي تكميـــل

أطلعت فيهسسا للقسسى أهلسسة

يرتد عنهسنا الطبرف وهسو كليسسل

وحسام نصر ( 577 ) زاهيـــا بنضــــاره

راق العيسون فرنسسهم المعقسسول

ماضى الشب المضائه تعنو الظبي

فيه نصول على المدى ونطرول (578)

وبدائم الحلسل اليمانيمسة التمي

روى مقاطفه .... بمصدر النيسل

فاجلست فيهسما ناظسري فرأيتهسسا

تعف يحسول العسن حيث تجول

<sup>576 -</sup> عند ابن خلدون : بصحفها ،

<sup>577</sup> ـ في في دب» و هج» : نضر ( بالضاد المجمة ) ومع أن هذه الكلمة قد تجوز الا أن اللاهب والقضة كنضار التالية ، فضلتا الاحتفاظ بما في «ا» ، وهو ما عند ابن خلدون أيضا .

<sup>578 -</sup> شوهت كرة التصحيف هذا البيت في هبه و هجه حتى أصبح لا معنى له ، ونجف هند ابر خلمون : لحصابه مكان لحصائه . ووردت عنده أيضا الكلمتان نصول ونطول بالناء مكان التون .

<sup>579 ..</sup> عند ابن خلدون : جلت .

<sup>580 —</sup> في «ب» و هج» : باهرا ، والأنسب للمعنى والوزن ما في «أ» ، وهذا ما نجده أيضا عند ابن خلاون .

واقت (579) محاسنهافأهوي (580)نحوها

بفسم القبسول اللشسم والتقبيسل

يا مسمدي وأخي العزبسر ومنجسدي

ومسن القلسوب الى هسواه تميسسل

ان كسان رسم الود منسك مديسلا

بالبسر وهسو بذيلسه موصسسول

فنظيسره عنمدي وليس يضيمسره

بمعسسارض ومسم ولا تخليسسسل

ود يزيد وثــابت شهـــدا بــــه

ولخالد (581) بخلوده تذبيل

واليكهم تنبيك صمدق ممودتي

مسم الدليسل فوافسق المدلسسسول

ف اذا بذاك المجلس السامي سمت

فلديسك اقبسبال لهسسنا وقبسبول

دام البوداد عبلي البعساد موصبلا

بين القلوب وحبلسه موصسول

وبقيت في نعم لديك مزيدهم

وطيك يضف و (582) ظلما المسدول

## مقتل ابسی زیسان

ولم يزل فى دار ملكه مطاعا مهيب الجناب الى أن كانت سنة واحد وثمانمائة (583) ، فتحرك عليه أخوه (584) السلطان أبو محمد عبد الله

<sup>581 -</sup> في 900 : وبخالد ، والصحيح ما في 100 و لاج ، وهلا ما نجده ايضا عند ابن خلدون 582 - في ودبه و (حج : يصفو ( بالصاد المهملة ) ، والآسب ما في (10 لأنه بقال ضغا المعوض : فاض من امتلائه ، وعند ابن خلدون يضفو بالضاد أيضا .

<sup>583</sup> ـ قى « روضة التسرين » ) ( من 59 ) : « سنة 802 هـ » -

<sup>584</sup> ـ في النسخة المخطوطة « للبغية » ( ورقة 83 ظ ) : « أبن حمه » -

مستجيشا ببني مرين (585) ، وكثير من أهل الوطن • فغر من حضرة ملكه وانخلع عن خلافته ، وتوجه الى جهة المشرق ، يلتمس معينا أو منجدا ، ويطلب ناصرا أو مؤيدا ، والدهر يمنيه بالأمل المكذوب ، ويعده مواعد عرقوب ، وهو يتقلب في العرب والبربر من فئة الى فئة ، ودام ذلك الى صنة خمس بعد ثمانيائة ، فاغتاله محمد بن مسعود الوعزاني (586) بعد أن أظهر له الخدمة ، وقتله فى بيته منتهكا منه أعظم الحرمة ، فعاجله الله لايتهاكها بأعظم نقمة •

صلى عبلى الملبك الشهيد مليكيه وسقاه في ظهل الجنبان الكوثسر (587)

كانت تهييب الأسسود فعالسه

عن قصده الأشقى البردى المستحقير

لم يشـن عــز الملــك عنــه منونـــه

فسمت لمه مسن حيث لم يسك يحسفر

## دولة أبي محمد عبد ألله (588)

ثم بويع المولى أبو محمد عبد الله أبن المولى أبسي حسو الحسام الضمام ، والأسد //200 الضرغام ، نادرة القلك الدوار ، وأعجوبة الليل والنهار ، يباشر الحرب بنفسه ، ولا يكل الأمر فيها الى أحد من أبناء جنسه .

تــراه فى الأمــن فى درع مضاعفـــــة لا يأمن الدهر أن يدعى على عجل (589)

<sup>585</sup> ـ قال ابن الاحمر ( المصاد نفسه ) : « أناه ( أخوه ) من قاص بجيش مرين بمنسه الحولي أمير المسلمين أبو صحيف الريني » ، الولي أحد المسلمين أبو صحيف الريني » ، 586 ـ لو توصل المي معرفة هذا المشخصين .

<sup>587</sup> \_ عله الأبيات من البحر الكامل . ولم نترصل الى معرفة تاثلها .

<sup>588</sup> ـ تولى أبو محمد عبد الله الملك من سنة 801 هـ / 1398 م الى سنة 804هـ/1401م،

<sup>589</sup> \_ هذا البيت من البحر البسيط ، ولم تعرف ناظمه ،

فازدانت به المحافل ، وانقادت له الجحافل ، وجر مقادة الأيام جرا ، وصرف من مقتضى السياسة شما وضرا ، فتلجت (590) بعبه صدور الرعية لخصاله المرضية .

رويته في معضل الأمـــر لحظـــة (591)

وتوقيعه الحالي دجي الخطب أحرف (592)

طلاقمه وجمه في مضماء كمشمل مما

يروق فرنبد السيف والحبد مرهبف

على السيف من تلك الصرامة ميسم

وفي الروض من تلك اللطافة زخمرف

فخافه اذ ذاك أرباب دولته ، وشرفت به بنو مرين بعد أن كانوا من شيعته ، فدبر الجبيع فى خلمه أمرا أبرموه بليل ، فلم يشعر الا وقد دهيته فى مرتبته من مرين (693) الرجل (694) والخيسل ، فأسلمته أسرته الذين ركن اليهم ، وكان يعول فى المهات عليهم ، فاعتقل وأخرج فى هيئة توجب التحسر والعولة ، وعوض منه أخوه السلطان أبسو عبد الله محمد بن خولة (695) ، وحمل من فوره الى الغرب وهو وحيد ، مستوحش منه د ولسان حاله بشد وردد (696) :

<sup>590</sup> ــ في «ب» و «ج» : فتجلت ، والأنسب للمعنى ما في «ا» ،

<sup>591 -</sup> هذا الشطر غير موزون ، 592 - هذه الأبيات من البحر الطويل ، ولم نتمكن من معرفة صاحبها ،

<sup>593</sup> ـ في 10 ٪ زيد : « من مرين » يغط لنان بالهامش ، وقال ابن الأحمر ( « يوضة النسرين » ؛ ص 60 ) عن طدا العادث : وخلع ( ابو محمد عبد اله ) في عام 2014 هـ . بعث السلطان عثمان المريني الشبيخ زيان بن عمر بن على الوطاسي بالجيش المريني

<sup>595</sup> \_ في 10 \* أين خلفون (بالهاء) > والتصحيح من «ب» و هج وذلك أن كلمة المخولة وهي الم المنظم المخولة . وهي أسم للظيمة تكتب طبعا بالناء > ولان الكلمة تقابل من حيث القافية كلمة عولة . في ماده المفترة المسجوعة . في المحق مخطوط « البغية » (ورقة 83 ظ.) : إبن خولة بالناء المناكما في «ب» و و هج» .

<sup>596</sup> \_ هذه الأبيات من تصيدة لابن خلدون مدح فيها ابا الحزم بن جهور احد ملوك قرطبة في القرن الفاحس ، وشكا البه ما كان يعانيه في النسجن ، وقد قابلنا الأبيات النبي اوردها التنسي بها جاء في 9 ديوان ابن ونبوشر ، تحقيق كرم البستاني ( ص 157 م واديرا نهيا لين من صالبق الى هلما الكتاب الاخير ، يكلمة 9 الديوان ،

ألم يأن أن تبكي الحمام (597) على مثلي ويطلب ثأري البرق منصلت النصل(598)

وهلا أقامت أنجم (599) الليل مأنسا لتندب فى الآفاق ما ضاع من نبلي(600)

فلــو أنصفتني وهي أشــــكال همتي // 201 لألقت بأيدي الذل لما رأت ذلي ولافترقت سبــع الثريا وغاضها (601)

بمجمعها (602) ما فرق الدهر من شملي

# دولة ابي عبد الله محمد المعروف بابن خولة (603)

ثم بويع المولى أبو عبد الله محمد ابن المولى أبو حسو ، وهسو المعروف بابن خولة (604) ، اثر خلع أخيه عبد الله سنة رأبع ، فورد نبر المجرة علاء ، وقلد نحر الزمان ولاء ، مع همم أنافت على الكواكب ، وكرم صاب كالفمام الساكب ، ووقار لا تحيل الحركة سكونه ، وشرف مقدار يتمنى كل مخير أن يكونه ، وكان مع ذلك رحب الفناء ، جزل العطاء ، حليما عن الدماء ، فطافت به الآمال ، واتسع في الثناء عليه المقال:

<sup>597</sup> ـ في « الديوان » : يكي « الغمام » ، وهذه الرواية أنسب الحسياق ولكننا حافظنا على ما في «ا» تطبيقا للمنهج الذي نسبر عليه .

<sup>598</sup> ـ هذه الابيات من البحر الطويل .

<sup>599 ..</sup> في «ب» و «ج» : نجوم ؛ والصحيح ما في «إ» لأنه انسب للوزن وهذا ما نجده يأضا في « الديوان » .

<sup>600 --</sup> في « الديوان » : نشلي ،

<sup>601 …</sup> في «ا» : غاظها ( بالظاء ) ، والتصحيح من «ب» و «ج» لمناسبته للمعتسى ، وفي « الديوان » : أيضا عاضها ( بالضاد ) ،

<sup>602</sup> \_ في « الديوان » : بمطلمها .

<sup>603 -</sup> تولى ابن خولة المحكم من سنة 804 هـ / 1401 م الى سنة 813 هـ / 1411 م .

<sup>604 ...</sup> في «أ» : ابن خوله ( بالهاء ) ، أنظر تعليقنا المذكور قبل قليل رقم 618 .

وامتلات قلوب الرعية من حبه ، وتنزل من كل انسان منزلة ناظرة وقلبه ، فهو عندهم العلق الثمين ، والمعني بقول الحكمي (605) فى الأمين :

لقد طابت الدنيسا بطيب محمد

وزادت (606) به الأيام حسنا على حسن (607)

لقد فـــك أعنـــاق العنــاة محمد

وأسكن أهل الخسوف فى كنف الأمسن

فماذا عسى أثنى بــه أو أقــولــــه

وماذا عسى يثني عليك به المثني (608)

اذا نحن أثنينا عليك بمسالح

فأنت كمــــا تثني وفــــوق الذي تثني

وان جرت الألفاظ يومــا (609) بملحة لفيرك انسانا فأنت الذي تمــني (610)

## وفساة ابن خولة

وكانت أيامه كلها نررا وحجولا ، ما أم أحد فيها مطلبا الا وأدرك منه بنية وسؤلا تنزلت عند من أدركها منزلة المواسم والأعياد، لعروها عما

<sup>605</sup> ـ الحكمي : هو الشاعر المعروف أبو نواس الحسن بن هانيء المتوفي سنة 199 هـ / 814 م . وهذه الإبيات من قصيلة دئي بها الخليةة محمد الأبين بن هارون الرشبد . وقد قبنا بيقابلة هذه الإبيات بالنص الوارد في « ديوان » ابي نواس » ، نشر دار صادر ودار بيوت في بيوت . واشرنا الى هذا الكتاب الأخير في التعاليق التالية بخلية المدوان » ،

<sup>606</sup> سى قى « الديوان » زيدت .

<sup>607</sup> هذه الإبيات من البحر الطويل ، وفي «ب» و «ج» : جاء هذا البيت والبيت الذي يتبعه على الشكل التالي :

<sup>608 -</sup> لم يرد هذا البيث في ٥ الديوان ٢ •

<sup>609 ...</sup> في « الديوان ۽ : منا -

<sup>610 =</sup> ق « الديوان » : نعني •

يوجب التألم والأنكاد ، // 202 القلوب فيها هنية ، والأحوال مرضية ، والأسمار رخية ، والمآرب مقضية ، والأرزاق دارة والميون من المسرة قارة ، فأوجب لها ذلك خلود الذكر ، فألمثل يضرب بها أبد الدهر ، فلم تول الأيام له مواتية ، وبمهوده وافية ، ولمحاسنه تالية ، حتى وافته المنية على سرير المافية ، فما كان أسرع من أن تعولت الأحوال ، وثارت الأهوال ، وبدا ما لم يكن عليه معول ، وفي مثله يقول الأول (611) :

أرقت أكف الدمسم طورا وأسفسم خدى تسارة ثم

وأنضح خدي تارة ثم أمسح (612)

ودونك طمـــاح من المـــاء هاتـــج

يب ومغبر (613) من البيــد أفيــــح

واني اذا مــا الليل جــاء بفحمه (614)

الأوري زناد الهمم فيها فأقدح

وأتبع طيب الذكر أنة سوجسع

فينفح هذا حيث هاتيسك تلفسح

والتي بيساض الصبح يسمسود وجهسه

فأحسبني أمسي عسلى حيسن أصبسح

ويوحشني نساع من الليسل ناعب فأنجر (615) منه بارحما ليس يبسرح

بغيس عن مسبوت الأميسس محسد

أمام الهدى غيث السماح الممدح

<sup>611 ..</sup> لم تتوصل الى معرفة اسم قائل الابيات التالية ،

<sup>612</sup> \_ هذه الأبيات من البحر الطويل ،

<sup>613 ...</sup> ق وب، و دج، : مغير ، والانسب للسياق ما ق ١١٠ .

<sup>614</sup> \_ في «ب» و حج» : بعجمة ، والصحيح ما في «أ» لأن فحمة الليل : أشاد سواده ،

<sup>615</sup> ـ في هب» و هجه : فان جر ، والصحيح ما في «ا» لأن تجر تجرا الرجل ، دفعه ضربا ، وتجر الابل : ساقها ،

سليل الكرام الأماهرين (616) ذوي التقى

ومن لم تسؤل يمنساه بالجود تسمسح

سما ملكه فسوق الملسموك بأسرهم

بذاك جميع الخلسق طسرا تصرح

تسولت عن الدنيسيا المحاسن بعسده

فسلا حسسن الا وبالقسدب يقبسح

جلست (617) أسوم (618) الدهر فيه ملامة

// 203 وقد كنت في أيامه الدهر أمدح

غزيقها ببحر الدمهم والههم والدجي

ولوكان بعسرا واحسداكنت أسبسح

وكانت وفاته يوم الثلاثاء السابع من ذي قعدة من عام ثلاثة عشر وثماني مائة ، هكذا هو مكتوب بمشهد قبره ومهه أبيات وهي :

أيها الزائسرون قيسري أفيقسوا

سكن القسر زائسرا ومسزورا (619)

كم لسنا كما لستم ثيابا

وسكنيها مقهاصرا وقصهورا

وتركنا مباقد كسينسا ترائسا

وسكنا بعد القصور قبورا (620)

<sup>616 -</sup> في «ب» و دج» : الأكرمين ، والأفضل ما في دا» .

<sup>617</sup> \_ في دب، : جلبت ، والألبق ما في دا، و دج، .

<sup>618</sup> ـ في «ب» و وج» : اشوم ، والأنسب للبعني ما في «أ» لأنه لا معني لشام هنا .

<sup>619</sup> \_ هذه الأبيات من البحر الخفيف ، وما استطعنا أن نعرف صاحبها ،

<sup>620</sup> \_ في دب، و دج، : جعل الناسخ من البيتين السابقين بيتا واحدا فكبت :

كسم لمعناكسسم (كسلا) ليسابسسا وسكتسما يسمه القمسمور فيسمورا

يا المنه الخلائسة الطف بعبد

عاد بقد الفنى اليك فقيرا (621)

# دولة عبد الرحمن بن محمد بن خولة (622)

ثم بويع بعده ولده الأمير عبد الرحمن (623) ، فلم تعتد له الأؤمان ، ولا كان له عليها معوان ، ولا ساعده على ما قلد الحواف ، انقض عليه من عبه السعيد ليث العربن ، حين أفلت من اشراك بني مرين ، فهجم عليه في حضرة امارته ، وخلعه لشهرين وأيام من ولايته .

لا تطمئے الی حہف حلیت بے ولا تقل باغترار صبح لی وثبت (624)

فما الليالي وان أعطت مقادتها

الاعدا المرء مهما استمكنت وثست

#### دولة السعيد بن أبي حمو (625)

ثم بويع السلطان السعيد ابن السلطان أبي حمو فى أواخر المحسرم فاتح سنة أربع عشرة وثماني مائة فوجد حضرة الملك مملوءة مفعمة ، من بدرات نقود متممة ، وأعكام (626) سلع مرزمة ، وعساق خيل

<sup>621</sup> ـ في وب» و وج» : جاء الشطر كما يلي : ماد السملك بصمة الضمني فقيمسرا

والانسب للوزن ما في ١١٥ -

<sup>622</sup> ـ تولى عبد الرحمن بن « محمد بن خولة » الملك في شهر ذي القعدة من سنة 813 هـ / 1111 م ، ولم تزد مدة حكمه على بضمة أسابيم ،

<sup>623 -</sup> في عامش «ب» : بيمة الأمر عبد الرحمن -

<sup>624 -</sup> هذان البيتان من البحر البسيط ، وقائلهما مجهول لدينا ،

<sup>625</sup> ـ تولى السعيد بن أبي حمو سنة 814 هـ / 1411 م ، ولم يزد جلوسه على المرش على خمسة أشهر ،

<sup>-626</sup>  $\pm$  في -629 و -626 والمسجيح ما في -620 لأن العكم هو ما شد وجمع به -620 او سواه .

مسومة ، فجالت فى مجموع ذلك منه يد الجود ، حتى أصارته الى المدم // 204 بعد الوجود .

ومشتسرى العمد بالعطايسا

ثناه في الكتب مستادام (627)

فما كان أسرع من أن شرق به أهل فاس ، فوجهوا اليه أخاه الملك عبد الواحد فجرعه أمر الأكواس ، شمر لحربه وخرج من حضرة ملكه للقاه (628) ، ولم يدر أن خروجه سبب شقاه ، فلما استقر الجمعان في بسيط واحد ، أدلج في ليله الملك عبد الواحد ، بعد أن أبرم الأمن من الرؤساء والرحية ، فتولت ادخاله للبلد ليلا جماعة الرحوية (629) ، وأقام على الأسوار مشاعل النيران علامة ، اذ كان التزمها للذين أمرهم في المحلة بالإقامة ، فلما أخبروا بذلك أصحاب السميد انخزلوا (630) عنه وبقي كالوحيد ، ففر مشرقا ، بدموعه شرقا ، يقلب كميه على ما أنشق فيها ، وهي خاوية على عروشها ،

ان الليسالي لم تحسس الى أحد

الا أساءت اليه بعد احسان (631)

## دولة ابي مالك عبد الواحد (632)

ثم بويع الهمام الماجد ، أبو مالك عبد الواحد ، صبح ليلة دخوله سادس عشر رجب من عام أربعة عشر (633) المذكور قبله ، فاعتلى به

<sup>627</sup> \_ بحر هذا البيت هو مخلع البسيط ، ولم نتوصل الى معرفة قائله ،

<sup>628</sup> ـ في «ب» و هج» : للقائه ، والروايتان صحيحتان وأبقينا ما في «ا» ،

<sup>629</sup> ـ الرحوية: هم عمال الرحى ، وهذه الكلمة مازالت مستمملة الى الآن في تلمسان ، هذا وليس بين أبدينا أي مصدر آخر من غير « نظم الدر » يوضح لنا دور هذه الطائفة من الممال في هذه الحادثة ،

<sup>630</sup> ـ في «ب» : انخدلوا ( بالدال المهملة ) - وفي «ج» : انعزلوا وسع أن رواية «ج» تجوز فضلنا ما في «ا» لأن معني انخزل : تباطأ في مشيبه -

<sup>631</sup> \_ هذا البيت من البحر البسيط ، وما استطعنا أن نعرف صاحبه ،

<sup>633</sup> \_ سنة 814 هـ = 1411 م ٠

الملك وسما ، وازداد به رفعة ونما ، حتى صار فيه نسيج وحده ، لتناهي حزمه وجده ، أخذ لأهل بيته من الغوب بثارهم ، وغزا ملوكهم فى عقر دارهم ، ووجه اليها جيوشا جاسوا خلالها ، وتفيأوا ظلالها (634)، فاشتدت بذلك صولته ، وامتدت له دولته .

وكان يقيم ليلة مولد المصطنى ويحتفى به غاية الاحتفاء ، ويقيم فيها المنجانة (635) على الوجه المتقدم فى رسم والده ، ويقتفى أثره فى المستحسن من عوائده ، وفق فى أيامه سوق الأدب ، وجاء بنوه الى بابه // ينسلون من كل حدب ، فينقلبون بجر الحقائب ، ظافرين بجزيل الرغائب فعما رفع الى حضرته الكريمة قول الأديب أبي الحسن على العشاب القاسي (636) مهنئا بفتح الجزائر (637) .

شرف الفتى السمسر الطسوال الميسسد

وصواهل تسرد الوغسى ومهند (638)

وكتسائب معقسسودة بكتسساك

والسمسر تنظم والسيسوف تبسمده

<sup>634 -</sup> أن الأغبار من هذه المفترة من تاريخ الدولة الربنية قليلة جدا . فأن النامري السلاوي مثلا لم يلكر تدخل ماوك يني نران في الشؤون الداخلية للدولة الربنية ، ولا نعرف بالتحقيق اسماء الماوك الملوك الدين خفلوا ابا عثمان على عرض فاس بعد فاس بعد منفقة 82 هـ سنة 83 هـ وهو اخ لابي سعيد ، اثر الفتنة التي ادت الى مصرع السلطان المقتول ٥ عبد الله ، وهو اخ لابي سعيد ، اما التنسي فسماه كما سنرى محمد بن أبي طريق بن أبي مثان ، وذكر النامري و المعمد نقسه ، أن عبد الله ، والمحمد بن أبي سعيد بمساعدة ابن الأحمر مساحب غراطة .

<sup>635</sup> ـ انظر تعليقنا السابق رقم 343 عن ساعة المنكانة ،

<sup>636 -</sup> لمنتوصل الى معرفة هوية هذا الأديب ،

<sup>637</sup> ــ لم نتمكن من معرفة تحرك أبي مالك عبد الواحد الى مدينة الجزائر : (ه) ولا من أية أيد افتكها .

<sup>638 ..</sup> هذه القصيدة من البحر الكامل -

<sup>639</sup> \_ في 92" : دير ، ومع أن الكلمة قد تجوز أيقينا ما في «أ» و هج» ، ومدين حسيما ذكر ياقوت 9 معجم البلدان » (ج 1 ، من 418 ) د هي مدينة قوم شعيب سعيت بمدين أبن أبراهيم عليه السلام ، ٠٠ وقيل مدين تجاه تبوك بين المدينة والشام علي ست مراحل وبها أستقى موسى طبه السلام لينات شعبه » ،

وبسد القسسي تنث مسسن أوتارهسا رسيل المنايب والقضياء بسيدد والخيسل بسين قسواضب وذوابسسيل ريسسح تهسب وبسسارق يش والسمس تركسم في الجسموم كأنهما رهبان مديسن (639) والصوارم سجد والجمو أظلمه والأسنسة أنجمه وسنسا القواضب فيسه بسرق يرعسه ان المعالى في العوالسب والظبسب لا في مغيسان أو غيب ان توحي من لم يخمض سبل الخطوب شهامة وتقيمته نسوب الزمستان وتقعسسه ويهبر في حلبك الدجيم، عساليه وتعييره السهير السهيئ والفرقسيد وينوب عنن وضبح الصباح سنانمه والليسل داج والصبساح مبعسسه وتظله السرات من وهسج وقلد بغنسه عبين لبين الوسياد الحلم

الله الرهبان فقد ورد ذكرهم في عدة مواضع من ديوان كثير عزة ، منها قوله :
الرهبان مدينين واللبيين عهدتهم المسلمين المسلمان المسلمان المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين كياب من المسلمين المسلمين كياب المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين الأنهاء فلم تتوصل الى معرفة ما إذا كانت لهؤلاء الرهبان فصة

بسل في معانساة الخطسوب السمسؤدد

قه ما تسدي السيوف من السلا

ما المجد الا ما بهن يشيسمه

// 206 هن المالي لا سواها والفتسى

من رام علياء الزمان بظلما (640)

فلمه الحمسوادث والليمسالي أعبسه

لكسن ما فيهسن مسن شرف ، فمسسن

ما قد أعدار لهما المليك الأوحد

فمضاؤها من حزمسه ومقالهسا

من بشره والحسن مما يسعسد

خبر الملوك وخمير ممن قماد المددى

عسالة تهمسو وعضيا يسرعسد

تساج اللخلافسة عينهما وطرازهمسا

وظللال رائع روضها والأصيسد

ملك تجلسل بالمهابسة وارتسمدي

وسما فهدان له الزمسان الأسعسد

كسم بينت آراؤه مسن مشكسل

والله يكفيسل ملكسه ويؤيسسند

أعيى الملسوك شهامسة وسياسسة

فلنه علني خلفاء أعصره اليسسد

<sup>640</sup> ـــ في «ج» : يطلبها ، والأنسب للوزن والمني ما في «أ» و «ب» ،

حلت عزيمته عسرى الغسرب السذي

كانت له تعنبو الملبوك وتقصيب

أنضى عليمه صوارما منن حرمسه

فلمه عليمه بكمل شعب رصممسم

وله اليه الطولي عملي أعدائه

والنصر جنسه والسيسسوف الأسعسسه

يقف النمام السمع دون عطائمه

وظبسى المنيسسة دون ما يتوعسسه

لو انصف الأمسلاك فيسه ووفقسسوا

دانوا ليه لكنهيم ما سيندوا

مليك أبيي الرحسين الاتمره

فسن النذي يخسى سناه ويغسد

// 207 لا يعتريه الضيم ان خطب دهي

بل يستقسل لسدى الخطسوب ويجلسد

وبرى السكون لدى الحدوادث ذلسة

والليث مقتعم متسى ما يعمسه

ان راع خطب أو توقسم حسسادث

فآراؤه لجلاء ذلك موعسسه

ما أم ساحب متقلب

الا ونصرة ذي اللطائف تعضد (641)

كم رام ناصر دعموة المهممدي مما

فى ظلسه والله عنسسسه يبعسسسسل

<sup>641</sup> ـ في «ب» و «ج» : تقصد ، والانسب للمعنى ما في «ا» .

حتى استقمال بنظم بعمض بلادهمما

فی ملکے او آن ذاك مخلے

فرمسيت يساخير الخسلائف ذكسسره

عنهسا فلا ذكسبر لسنه يتسسردد

وأزلت ذكسر رسيسومه ومحوتهسا

وعفت فلسم ينطبق بسذاك موحسد

لم تثبن حزماك عن طلائع حرب

حتمسى نقضت سياسمة مسا أكمسمدوا

مولاي عبد الواحد اعتسد العسدى

بظبسي تسملل وعزمسة تتوقسسه

فلسك الليسسالي المعفسلات قسواضب

ولك العواصف والكواكب أسعسد

فاشكر أمير المومنين فكم لهسا

من ضغطــة (642) تجلى وخطب يرقــِـد

هنئت فتصا يروقسك حسسه

ذلت لعزتمه المسدى والحسسم

# تدخسل تلمسان في شؤون فاس

وهو الذي ملك بفاس السلطان محمد بن أبي طريق ابن أبي عنسان المريني (643)، وكان قد قصد حضرته العلية من الأندلس • فحدثني(644) بعض من حضر وقت التسليم ، أن السلطان محمد المذكور قال له :

<sup>642</sup> ـ ق 10 : شخطه ، والتصحيح من 9ب» و 9ج» ولا معنى في العربية لكلمة ضخصر . 643 ـ انظر تحليقنا السابق رقم 658 .

<sup>644 ...</sup> ق «ب» و «ج» : قعشرتي ، والأليق ما في «ا» .

« أنا فى حسب يغمراسن //208 بن زيان .

فأجابه المولى عبد الواحد بأن قال :

ب ﴿ وصلت ﴾ ه

فجيز له الجيوش وأعطاه الأموال ، وأرسل معه العمال ، حتى استولوا على فاس ، ودوخوا مملكة المغرب الأقصى ، فكانت من جملة مناقبه المأثورة واستمر الملك للمولى عبد الواحد الى سنة سبع وعشرين وثماني مائة ، فخلمه المولى محمد بن المولى أبى تاشفين المدعو بابن الحمراء على يدي السلطان أبى فارس الحقصي صاحب تونس (645) فخرج من تلمسان متوجها الى المغرب ،

## دولة ابي عبد الله محمد المدعو ابن الحمراء (646)

ثم بويع الملك الجليل ، الحسيب الأصيل ، ذو الشيم السنية ، والهمم العلية ، مقلة عين الدهر ، وصفحة وجه العصر ، حامل لسواء الشهاسة والبسالة : وصاحب راية العز والجلالة ، سر الملك وقسسه ، وبدر وشمسه ، مولانا أبو عبد الله محمد أمير المسلمين ابن الملك الأسمد ، مولانا أبى تاشفين ، فاستولى على حضرة الملك بتلمسان يوم خروج عمه منها وهو يوم الأحد السادس عشر من جمادى الثانية عام سبعة

<sup>645</sup> ـ قال الروكتي ( « تاريخ المولتين » » ص 109 ـ 100) : « وق مام سبعة ومثرين ولمائماته المنتج الولى السلطان مدينة طلسان في المرة الاولى ، وسلكها من يد صاحبها السلطان مبد الواحد ابن السلطان أيى حصو الثاني ، كا سبع عنه أن سيركه غير محمودة ، ويعت اليه ونهاه ظهم ينته ، قلما وصلها السلطان ابر قارس وانكبر ولد ) السلطان بد الواحد ، وفر عادبا لايه ، علم أيه أن لا مائة له معلى القابة ، فضرح من طلسان قبل يشته إلى الجبال ، ودخل السلطان أبو قارس على جميع ما فيها ، السلطان أبو قارس على جميع ما فيها ، ولالك في تلك مصر جحادي الاخرى من عام سبعة وعشرين المذكود . فيقي يها منة متيما في تلك مصر جحادي الاخرى من عام سبعة وعشرين المذكود . فيقي يها منة متيما في تمثير من المسلطان إلى تاك غين ابن السلطان ابن عدو الزيائي » ، ( كلا ، في السبحة الطبوعة والصحيح : الزيائي ) ،

<sup>646</sup> ـ تولى ابن الحجراء الملك في المرة الأولى من سنة 872 هـ / 1424 م الى سنة 831 هـ 1428 م ·

وعشرين (647) ، فقابل الدهر أيامه بالاسعاد ، حتى صارت من حسنها كالمواسم والأحياد ، وعم الخصب في دولته البلاد ، وارتفعت عن الرعية الأنكاد ، فالتحفت قلوبهم على محبته فلا يخرج لهم من بال ، ويودون أن يفدوه بالنفس والولد والمال ، فذكره عندهم أطمى من الماء العذب الزلال ، وأحق الناس بقول من قال (648) :

لعمري لقد سرت بمسلاد المفسارب

سرور ظماء بشرت بالمشارب (649)

وانسها من مرتبع الخصب رائب

يحدث أن الروض ليسس بعسسازب

قد استشعرت ربسح الأمساني وروحهسا

وشامت بروقسا ألمست بالسحسائب

//209وقد واجهت ركب الهدى فتشوفت

اليسه تحيسي راكب بعسمه راكسب

فلؤ أن أعسار البرايسا اليهسم لمدوا بها في خطو (650) تلك الركائب

ولو فهمت هماذي البسيطة شوقهم

زوت لمهم أكتباف تلبك السماس

وأبدت لهم مسرأى الخليفة مشرقسها

يلوح عليــه النور مــن كــل جــانب

ويمشى الهوينسا والأسنسسة حولسه

كما يتسراءى البدر بسين الكواك

<sup>647 -</sup> قال صاحب ملحق كتاب يحيى بن خلدون المخطوط ( ورقة 83 ظ ) : • بويع ابن العمراء أواسط جعادي الثاني ( كلا ) سنة ثمان ومشرين ... » ومدا إبناقي كلام التنسي وكلام الوركشي .

<sup>648</sup> لم تتمكن من معرفة ناظم هذه الأبيات .

<sup>649 .</sup> هذه الابيات من البحر الطويل .

<sup>650 ...</sup> ق «ب» و «ج» : خطى ، والإنسب للوزن ما في «ا» .

وتحجب أنسوار الطلاقسة وجهسسمه

وشمس الضحى محجوبة دون حاجب

وتحسيسه بابن المنواك وحساده

وتحسب مسن تفسسه في مسواك

# تدخل العفصيين لارجاع عبد الواحد

وكان الموجب لتغير الحال بينه وبين السلطان أبي فارس أن السلطان عبد الواحد لما توجه الى المغرب كما قدمنا ، حاول فى حركة الى تلمسان ، فلم يتم له من أمره شيء ، فوجه عند ذلك ابنا له الى تونس ، فأكرمه السلطان أبو فارس ، وكتب معه الى أبيه فى القدوم على تونس ، فأرصد له المولى محمد فأخذ وأتي به البه ، فقتله ووجد عنده كتب التونسي ، فكان هذا أول ما أبدى فساد الأمر بينهما ، وكانت تنقل قبل ذلك لكل واحد عن الآخر أمور توجب الحقد ، فيطوي عليها ، فعند ذلك توجه السلطان عبد الواحد الى تونس ، فوعده صاحبها بالانتصار له ، وكان اذ ذلك فى الأهمة لدخول أرض الجريد (ه) ، فاستممل حاجبه ابن أبي حامد كتبا على السنطان أبي فارس ، وقال له :

 « أما اذا كان الأمر هكذا فها نحن فى التحرك كما رأيت ، فاذا مررنا بقسنطينة بعثت معكم قائدها جا الخير (651) ، ثم جاء ابن أبي حامد الى مولاه وقال له :

<sup>651</sup> ـ في «ب» و «ج» وكذلك في « تاريخ الدولتين » ( من 111 ) : « ملاكتا » ، وتجوز الكلمتان واحتفظنا بما في «أ» ،

« أنت تريد اهلاكنا (652) ، واقد لو بعث معنا جيش افريقية كله
 ما نفعنا اذا لم يكن هو بنفسه معنا ، فتركه الى أن سكن غيظه فقال له :

« هذا الذي تذكر لي أعرفه غير أن صاحب تونس أنفق في الحركة التي خلعنا فيها أزيد من عشرة أحمال مالا ، فلم يحصل له عليها عوض يبرد حرارتها ، فمن المحال أن يتحدث فى هذا الوقت كله فى التحرك . فرأيت المصلحة فيما ذكرت لك ، وذلك أنا اذا وجه معنا عاملا من عماله فان قضينا به الحاجة خفت المؤنة علينا وعليه ، وإن أصابت مصيبة ، انتصر حبند لنفسه، ، وبادر لقضاء ما أردنا » ، فكان الأمر كذلك .

وذلك أنه بعث معهم العلج جا الخير (653) ، فلما نزلوا قرب تلمسان خرج اليهم أربابها ، فاقتتلوا فكانت على التونسيين (654) ، فرجع فلهم مع السلطان عبد الواحد الى تونس (655) ،

#### عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله (656).

وعند ذلك ورد على تلمسان شقرون ويخلف قاتلا حاكم تونس ، لقتله بطانا أخا شقرون، فبعث صاحب تونس الى تلمسان طالبا أخذهما وبعثهما

<sup>652</sup> \_ في ١٩٠٥ و ﴿جِ٣ : هلاكتا ، وتجوز الكلمتان واحتفظنا بما في ١١٥ .

<sup>653</sup> \_ في «ب» و «ج» : جاء الخير ، انظر تعليقنا رقم 674 المذكور قبل قليل .

<sup>654</sup> ـ زيادة في «ب» و «ج» : « وأخلوا أخذا وبيلا » بعد : « فكانت على التونسيين » .

<sup>655</sup> ـ قال الزركشي « تلايخ المولتين » ( ص 111 ) من حودة ابي مالك عبد الواحد الي العرض : « وفي حدود العام طلاكور ( النين وقلانين ولمعافعاتة ) بعد المللون السلطان عسكرا صحبة فائد قسنطينة القائد جاء الفير الى تلهسان ، كما بلغه عن صاحبها الأبي سعد ابن السلطان إبي تلفين من العتو والاستبداد ، وفقط اسم الجلي السلطان من الكتب والفطية ، وبعث مع جمعهم السلطان ابا محمد عبد الواحد الذي كان صاحبها ، وكان قدم لتونس بعد فراده من بين يديه حين ملك تلسسان ، فلما وصلوا غرج الأمير معمد بجيشه ، فالتي بهم وهزمم فساد السلطان ابو محمد عبد الواحد الى المحمد عبد الواحد الى الواحد الى المحمد عبد الواحد الى العسان ، فلما عبد الواحد الى المحمد عبد الواحد الى العسان ، فلما عبد الواحد الى العبال واستمرخ باعرابها وأبى بهم الى تلمسان فلكها » .

<sup>656.</sup> ـ تولى أبو مالك عبد الواحد في المرة الثانية من سنة 831 هـ / 1428 م الى سنة 833 هـ / 1430 م -

اليه ، فلم يسعف ، فعند ذلك تحرك الى تلمسان معه السلطان عبد الواحد ، فحصرت تلمسان حصارا قويا ألجا أهلها الى القول (657) ، فعند ذلك خرج السلطان محمد الى جهة الغرب ودخلها السلطان عبد الواحد فى رجب سنة احدى وثلاثين ثم رجع التونسي الى بلاده (658) ، وبقى السلطان محمد فى / 211 الجهة الغربية مدة ثم توجه الى الشرق فدخل جبال برشك (ع) وتنس (ع) ، وبقى هنالك مدة ثم توجه الى تلمسان مستجيشا بعربها (659) فدخلها ليلة الاربعاء رابع ذي قعدة سنة ثلاث وثلاثين ، وقتل السلطان عبد الواحد صبيحة تلك الليلة رحمة الله عليه (660) ،

انظر الى الأطرواد كيف ترول والحالبة العلماء كف تحسول (661)

المسوت حتسم والنفسسوس ودائسسع

والعيسش نسسوم والمنسى تضليسسل

أودى سراج المجهد وابسن سراجهه

فلنمور شممس المكرمات أفممول

يهسوى الفتسي طسول البقساء مؤمسلا

وليه رحيسل لينس عنبه قفسول

<sup>657 ..</sup> كذا في كل النسخ ، ولم نتوصل لمرقة قصد الكاتب من هذه الكلمة هنا ،

<sup>658</sup> ـ لم يلاكر حسيما ضلم تدخل أبي فارس علما وتحركه الى تلمسان في سنة 831 هـ / 1427 م غير التنسي ، وواينا أن الوكشي ٥ فرض الدولة العفصية » ذكر • تاريخ المولتين » ( ص 111 ) أن الساطان مبه الواحد تفلي على ابن الحجراء بمساعدة الأعراب ، ولم يلاكر اي تحرك لابي فارس نحو تلمسان في علمه السنة ،

<sup>.</sup> و و به : مستخفيا بغربها ، وفي «ج» : مستجيبا بعربها ، والأليق ما في «أه ،

<sup>660</sup> ـ قال صاحب ملحق « بغية الرواد » المخطوط ( ورفة 83 ظ ) : « ثم دخل عليه اين الحجراء وهرب صبيحة يومه ذاك وظهم عليه النهاد غنول عن جواده ، ، بترب باب كشرط بالمطبر ) غنوات المه عجوز من اكابر عبد الواد ، ودخلت عليه ، وعربه من ثبابه وصاحت بعبد الواد ، قدخلوا عليه ونبحوه وجروه الى حمام الطبول ، ورءوه حنالك بالفسالين » .

<sup>661</sup> \_ هذه الأبيات من البحر الكامل ، ولم نعرف قائلها ،

#### عودة ابن الحمراء الى الملك (662)

فلما استقر السلطان محمد بحضرة ملكه ، ووجه عماله الى نواحي مملكته ، طار الخبر الى السلطان أبي فارس ، فشرع فى الحركة مسن فوره (663) ، وتوجه الى تلمسان ، فلما قرب منها ، خرج السلطان محمد منها ، لأربعة وثمانين يوما من تملكه ، وتوجه الى بني يزناس (664) ، محمد الى بني يزناسن فعاصره هنالك مدة ، ثم زين بعض أصحاب السلطان محمد الى بني يزناسن فعاصره هنالك مدة ، ثم زين بعض أصحاب السلطان محمد له قصد أبى فارس مسولا له أن ذلك يزيل موجدته (665) عليه فأطاعه فى ذلك ، وتوجه اليه ، فأظهر له البشر والرحب أياما ثم قبض عليه ، وعلى جميع من يعتبر من أصحابه ، فكان آخر المهد به ، والماة ، ش (666) ،

مضى ملك العليا ولسم يظلسم الضحسى ولا انتقلت عسن حالهسين المنازل (667)

ولا انهدت الشم الرواسي ولا انتنت

أعالي ديار الأرض وهي أسافسل

فقل لعتساق الخيسل تنسلب يومسسه

// 212 فقد فجعت فيه القنا والقنابـــل

<sup>662 -</sup> تولى أبر عبد الله محمد ابن الحمراء في المرة الثانية في شهر ذي القمدة 833 هـ / 1430 م ودام ملكه 84 يوما .

<sup>663</sup> لم تحرك أبو فارس المعقمي حسب ما في « تاريخ الدولتين » ( ص 112 ) ، في عام اربعة وثلاثين وثمانمائة .

<sup>664 -</sup> يُقطن يتو يزناسن في الجبال الواقعة في الغرب الشمالي لمدينة وجدة (ه) وشرق فهر ملوبة (ه) ،

<sup>665</sup> ـ في «ب»: حدثه ؛ والصحيح ما في «أ» ، ومن الملوم أن الوجد والجدة والوجدان والموجدة كلمات من أصل واحد معناها الفضب وقعلها وجد ،

<sup>666</sup> \_ غالفت روابة « تاريخ الدولتين » ، ( ص 112 \_ 113 ) ، روابة « نظم المد » ، فلم يلكر الروابة « نظم المدر » ، فلم يلكر الروكتين ان محمد بن الحمراء سلم نفسه لابن غارس فقال : فلما علم الابدر محمد أن لا تقريرة له على القيام في البلد ، واشتد عليه المحمدان ، خرج ليلا هارا الي جبل بني يزنانن ( كما ، والسحيح يزناسن ) ، ولما اصبح اهل البلد ! اي للمسان ) فتحوا الباب ودخلها ( اير قلرس ) بمن معه ، ويعث القائد نبيل بن ايجي قطاية في مسكر المي المبيل ، وحاصرهم الى ان طلوا منه الاستراكة على ان يمكنوه من الاسر محمد ، قاتوره الى الولى المسلمان ، فتما عنهم ، وتبقى عليه واعتقله » .

<sup>667</sup> ـ هذه الإبيات من البحر الطويل ، ولم تتمكن من معرفة قائلها .

وليس صهيل الخيل ما تسمعونه

حولكن عويسل رجعتمه الصواهمسل

ولا تعجبوا من واكنف القطير انب

دموع هواقتها السحساب الهواطل

ثم رجم السلطان أبو فارس الى تلمسان ، وأخذ فى أهبسة سفره مشرقا ، فقيل له : « من يقوم بمملكة تلمسان (668) . فقال : « ما أرى لها الا أحمد العاقل » (669) . فأخرج منها عامله بعد سبعة أشهر ، وانصرف متوجها الى بلاد المشرق (670) .

# دولة ابي العباس احمد العاقل (671)

ثم بويع (672) الملك العاقل (673) ، الماجد الكامل ، ذو الحلم والاناة ، والصفح عن ذوي الهفوات ، والمروءة الكاملة والشيم الفاضلة أبو العباس أحمد أمير المسلمين ، ابن مولانا أبي حسوا بن الامسراء الراشدين ، فأظهر العدل في الرعبة ، وسار فيما تملكه بالسيرة المرضية ، وبانت منه في ابتداء أمره شهامة ونجدة (674) ، توقف لها رهبة كل ذي صولة ، وعرف مقداره ولم يتجاوز حده (675) ، ثم عجز بعد ذلك عن النهوض وكل ، وتلاشي ماكان له من الهيبة في النفوس واضمحل (676)

<sup>668</sup> ـ تقص في دب، و دجه : د وأخذ ١٠ علمسان ۽ ١

<sup>669</sup> ـ في ملحق مخطوط « البغية » ( ورقة 83 ظ ) : « ثم ندم من افريقية الملك السادل أبو السياس أحمد الماقل » -

<sup>670</sup> ــ قال الزركشي ( « تاريخ الدولتين » ) من 113 ) ، فقل راجما الى حضرته في سنة خمس والالين ولمانمائة ،

<sup>671</sup> ـ دامت ابلمه من سنة 834 هـ / 1430 م الى سنة 866 هـ / 1462 م · 672 م . 672 م . بيما أحمد بن أبي حمو ·

<sup>673</sup> \_ نقص في «ب» و دج» ، فأخرج منها ٠٠٠ الملك الماقل ٠ "

<sup>674</sup> \_ نقص في «ب» و دج» : « ويانت ... ونجدة » .

<sup>675</sup> ـ نقص في دبء و دجّه : د وعرف ، ، حده ، ،

<sup>676</sup> ـ نقص في «ب» و «ج» : « وكل ٠٠ واضمحل » ٠

واستولى المتغلبون على الاوطان وكثر الثوار من الزناتية والعربان (677) ودامت دولته اثنتين وثلاثين سنة على هذه الحالة حتى استوفى من الايام ما كان قد كتبه العلى الاعلى له ، وكان دخوله لتلمسان وبيعته فى يسوم الجمعة غرة رجب سنة أربع وثلاثين وثماني مائة .

وكانت له عناية عظيمة بالولي الزاهد ، القطب الغوث ، شيخ الزهاد ، وقدوة العباد ، السيد ابو علي الحسن بن مخلوف ، فكان يكشر مسن زيارته (678) ويقتبس من اشارته ، ومدار أكثر أموره عليه (679) وبني بزاويته (680) المدرسة الجديدة ، وأوقف عليها أوقافسا جليلسة ووجد //213 كثيرا من ربع الإحباس قد دثر ، والوظائف التي بها

<sup>677 ...</sup> نقص في «ب» و «ج» : من الزنائية والعربان » ،

<sup>678 —</sup> أبر على الحسن بن مخلوف الشهير بابركان من اسائدة التنسى ، توفى سنة . 578 م. 145 م. وتعددّر ابن . 57 م. ( ص 74 ـ 39 ) . وتعددّر ابن مرم ( \* البستان » ، ص 56 ـ 93 ) زيارتين قام بهما السلطان احمد العاقل للحسن ابن مطلوف ، كما ذكر كه زيارة خرى العالم نفسه فى ترجمة محمد بن عمر الهواري ( \* البستان » ، ص 231 ـ 232 ) .

<sup>679</sup> \_ ومن أمثله مشاورة السلطان أحمد العائل للحسن بن مخلوف ما جاء في ٥ البستان ٢ ( من 231 ) ، وذلك أن العائل لما علم بتحرك السلطان أبي فارس نحو تلسسان ٤ ذهب الى المحسن بن مخلوف وقال له : ٩ يا سيدي أن هذا الإنسان توجه البنا كما علمت ٤ قاستشيرك على ثلاثة أمور ٤ مل أذهب اليه والقاه في الطريق ٤ أو أصبر حتى يقدم البنا ) أو أشعر حتى يقدم البنا ) أو أذهب ألى حتى قارب منها البحر الى الأنداسي ٤ ١ .

<sup>680</sup> \_ تلاحظ أن الفقرة التالية شوبها بعض القموض على خلاف ما عودنا التنسي من جلاء في المنبى والبني ، يبدو لنا أولا أن قدل بني هنا أستميل في في مكانه ، ونقل أنه كان من الافقيل استعمال كلمة درم ، وقد توصلنا ألى هذا الاستنتاج من كلام المؤلف النقرة نفسها : فقد قال أن السلطان قد وجد قسما من أوقاف هذه المدرسة قد دئر . كما قال إيضا أن السلطان قد أود الحياة إلى الإوقاف والوظائف ، على أزيد معا كانت عليه قبل » . ولسنا نعري على وجه التعقيق ما هي المدرسة الجديدة التي تحديث عنها الؤلف ، وقد ذكر القسيس بالجيس :

BARGES, Tlemcen ancienne capitale.., p. 331-333.

الذي زار تلمسان في منتصف القرن 19 م ؛ أن المدرسة الجديدة مي اسم تمان للمدرسة التنفيذية التي ضيدها أبو تلفيزية التنفيذية المتافيذية المتافيذية المتافيذية المتافيذية تبلسان . وقد ومن الملاحظ بن الملوسة المتافيذية تبلسان . ومن الملاحظ بن الملوسة التنفيذية كانت لا توال قائمة عند زيارة القسيس ، فتسنى لد وصفح المنافيذية الماني رقم 155 . ولعل عدد الملوسة سميت بالجديدة عند منافيا فيت التسمية الى عهد التنسى . عند منافيا فيت التسمية الى عهد التنسى .

واللاحظة النائية حول اللقرة هي اثنا لا نفهم ما قصد الأولف بقوله « بزاويته » . ومما تعدد الاسترة الله المضا أنه توجد حاليا خارج أسوار اللحسان ؛ اطلال مسجد بصرصته حوله قربة تدعى ه بسيدي لمحسن » باسم الحسن بن مخاوف حسيما هو شائع عند سكان المدينة ، ولا اثر في القربة لمدرسة أو زاوية . واحيج : W. et G. MARCAIS, Les Monsusents ambles de Tlemeen, p. 319-323,

انقطعت فأحيى رسمها ، وجرد ما دثر ، وأجرى الوظائف على أزيد مما كانت عليه قبل ، فحمد فى ذلك سعيه ، وبقى له فيه ذكر حسن (681) •

وفى سنة ثمانية وثلاثين ، قدم الأمير الرفيع ، ذو الجناب المنيع والراحة السمحاء ، والسياسة الرجحاء (682) ، الملك أبو يحيى بن المولى أبسى حمو ، فبايعه موسى بن حمزة ، وعبد الله بن عثمان ، وسليمسان بسن موسى (683) وقصد تلمسان فلم يتم له مراده منها (684) ، فانعطف الى وهران (\*) فاستولى عليها (685) ، فكانت بينه وبين أخيه السلطان أحمد حروب (686) واستمر تملكه لوهران (\*) الى شعبان من سنة اثنين وخمسين ، فاقتحمها عليه عمال أخيه السلطان أحمد ، ففر فى البحر بمن خف معه ، متوجها الى المشرق ، فنزل بجاية (\*) وتوجه الى تونس وخمسين ،

# دولة ابي عبد الله محمد المستعين بالله (688)

وفى أواخر (689) سنة الحدى وأربعين ، توجه الى المغرب من تونس الملك السعيد ، الأمين الرشيد ، التقي المجيد ، الوفي الشعيد (690) ذو

<sup>681</sup> \_ نقيس نقرة طويلة في «ب» و «ج» : « حتى استوفى . ٠ . ذكر حسن » .

<sup>682</sup> ـ نقص في «ب» و «ج» : والراحة ٠٠٠ الرجحاء ٠

<sup>683</sup> ـ نقص في «ب» : « سليمان بن موسى » ومن الراجع أن هؤلاء الاشخاص من اشياخ القبائل المربحة ، وذلك أن أحد الكلاقة وهو سليمان بن موسى قد لأره عبد الباسط ابن خليل « الروض الباسم » ( ص 42 ) في أحداث سنة 868 هـ / 1463 م . نقال بعد ما ذكر اسيمغل احدى القصمي التي أوردها : « وكان سليمان هلاً صبى كيا أمراء مرب طلك الميلاد ، وهو أمي عربان ملال » .

<sup>. 684</sup> ـ نقص في دبه و دجه : منها .

<sup>685 -</sup> نقص فی «ج» : « فاستولی علیها ،، تملکه لوحران » ، أما فی «ب» فتنقص : « فاستولی علیها » فقط -

<sup>686</sup> نقص في «ب» : وفيها ،

<sup>687</sup> ـ في «ب» و وج» : وفيها . 688 ـ ان صاحب ملحق « البغية » المخطوط والمؤرخين الماصرين لنا لم بعدوا المستمين هذا من ملوك بني زبان . أما التنسى فقد سماه « أمر السلمين » كما سنرى فيما يكي.

<sup>689</sup> \_ نقص في 10 : أواخر ، والتهمجيح من «ب» و اچ» .

<sup>690 ...</sup> نقص في وب، و وج، : « الأمين الرشيد ١٠٠ الشهيد » ،

الهمم العلية ، والشيم الرضية ، والخلق العظيم ، والحسب الصعيم (69) والمقل الوافر ، والجمال الباهر ، والرأي المسدد ، والعزم المؤيد والحسام المهند (692) ، أمير المسلمين أبو عبد الله (693) فلما وصل وطا حمزة (\*) (693) ، بأيمه أولاد بليل (695) ، ثم بايعته مليكش (696) ، ثم بنو عمر بن موسى (697) ، أهل اييلي (698) ، ثم جمهور الثمالية (699)

<sup>691</sup> \_ نقص في «ب» و «ج» : « والخلق ،، الصميم » ،

<sup>692</sup> \_ نقص في دب، و دج، : « والعزم ١٠ المهند ، ٠

<sup>693</sup> \_ في «ب» و «ج» : أمير المسلمين أبو زيان محمد ، ومن المحتمل أن « أبا زيان » كتبة ثانية للمستمين ،

<sup>694</sup> ــ أصل الكلمة : وطاه حيزة ، والوطاء كما هو معروف ما أنخفش وسهل من الأرض . ومن وطاء حيزة انظر « كشف أسماء الأماكن » ،

<sup>695</sup> \_ قى «ب» : ولاد ابي الليل ، ومن البديهي أن الألف لا يقصد أولاد ابي الليل من الإداب القاطنين بجنوب افريقية ، ومن المرجع أنه يعني نفيذا من أفخاد بني يزيد سعو اباسم شيخهم ابي الليل بن موسى ، وقد ذكره أبي خلفون « المبر » ( ج 7 > من 265 ) في خبر قدوم أبي زبان بن السلطان أبي سعيد من المغرب ، وقورته على السلطان أبي حمو موسى الثاني ، وبعد ما تقلب السلطان على منائسه إبي زبان وإبعده عن على المسان « دعاه ( أي دها أبا زبان ) أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد ، وصاحب وطي حمزة وما اليه ، وقصيه للامر مشافهة ومناذا للسلطان بأن همو »

<sup>696</sup> \_ نقص في ٥ ب » و ٥ ج » : « مليكش ثم » « ومليكش؛ تبيلة مازينية من صنهاجة كانت مجاورة المعالبة بسهول متيجة (ه) ، قال ابن خلدون ( « العبر » » ج 6 ) من 128 ) : • ودخل التمالية مؤلام في ايالة مليكش من صنهاجة بسيط متيجة » ، وتقطن حاليا قبيلة مليكش أو ما بقي متها » في المشرق المجتوبي لجبال جرجرة ،

<sup>697</sup> ـ جاء ذكر عمر بن موسى مرة في كتاب « المبر » في أخبار استيلاء الامير ابن عبد الله ( المعقصي ) على بجاية تم طلى تدلس بندها سنة 697 م / 13164 ، قال ابن خلفون ( « المبر » » ج 7 » من 658 ) : « تم نهض ( ابر عبد الله ) الى تدلس تشهرين من ملكه بجاية » فقط عليها عمر بن موسى مامل بني عبد الواد > ومن أعياض تبليم » . ويسميه بحبني بن خلدون ( « البقية » » ج 2 » من 103 ومن 121 ) : « عمر بن موسى الطهري » » و لا تبين علمه النصوص التي رجعنا اليها اذا كان هناك قوم استهم بنو عمر بن موسى ،

<sup>698</sup> ـ في هب≥ : الليلي ، وفي هج» : إيلي أيضا ، ولم تتوسل الى معرفة هذا المكان . وأن هناك البوم و مراسل الى معرفة هذا المكان وأن هناك اللوم و و اسم لنير يصب في نقل بيل على الملكي هم الملكي يصب بدوره في قد شلف : (هم) : "كما توجد على شفة يلل ترزية تسمى يلل أيضا على 20 مرب مدينة غليزان في الطريق الواصل بين وهران (هم) والجزائر (هم) ، غير أن هذا المكان يبعد بأكثر من 300 كم عن مسرح الاحداث المكارية هنا .

<sup>699</sup> ـ التمالية : من أمراب المقل وقال ابن خلدون ( « العبر » ، ج 6 ، ص 119 ) : « وكان دخولهم الى المفرب مع الهلاليين » ثم ذكر ، ( ج 6 ص 216 ) أن موطنهم كان في عهد دولة ينيّ عبد الواحد » يعتيجة (ش)( من يسيط الجزائر » (ش) .

وبعض حصين (700)، وتوجه الى اللجزائر (﴿ ) فحاصرها مدة طويلة ((70) حتى ضاق الأمر بمن فيها ، وأسلموا البلد ، فدخلها أولا ولده مولانا المتوكل ضحوة فى تاسع عشر رجب ((702) وعشي ذلك اليوم دخل أمير المسلمين المستعين و

#### فتوحات المستعن ومقتلسه

ثم بعد ذلك وجه ولده الأرضي // 214 مولانا المتوكل بجيش جهزه له ، ومحلة أقامها ، فمهد متيجة (\*) وتقدم الى المدية (\*) وتقدم الى المدية (\*) فافتتحها ثم أقام حركة أخرى توجه فيها الى مليانة (\*) فافتتحها ، وتمادى الى تنس (\*) فافتتحها (703) ، فخطب له بالاستقلال فى هذه المدن كلها ، وفى كل ما كان من أعمالها ، وأقبل الناس اليه من كل حدب ينسلون » (704) ، وعظم سلطانه وارتم شأنه ، وفر (705) اليه كثير من عبد الواد ، أهل تلمسان ، وعظم أمره على صاحب تلمسان حتى أتماه ذلك هم وهران (\*) ثم ان أهل الجزائر (\*) ، وعرب وطنها ، ثقلت عليهم وطأته ، لما رأوا من تزايد أمره شيئا أثر شيء ، فاتفق رأيهم على الغدر به ، فقاموا عليه فى ثاني يوم من شوال سنة ثلاث وأربعين بعد ثمانمائة فاستشهد رضوان الله عليه مع جملة من أصحابه وأنجى بعد ثمانمائة فاستشهد رضوان الله عليه مع جملة من أصحابه وأنجى الله مو لانا المتوكل من تلك الوقيعة ، اذ كان حينئذ بتنس (\*) ، لما سبق علم الله أن يناكه من الملك الشامخ والعز الباذخ ،

<sup>700</sup> ـ كان موطن اولاد حصين من زغبة من العرب الهلالين « بتبطري وهو جبل أشير » كما قال ابن خللون ( « المبر » ، ج 6 ، ص 92 ) ، وقد ذكر أخبارهم في « المبر » ( ج 6 ، ص 91 ـ 93 ) ،

<sup>701</sup> ـ نقص في دبء : مدة طويلـة ، ـ

<sup>702</sup> ـ نظن أن هذه الاحداث وقمت في سنة 482 / 1438 م . وذلك أن المستعين شرع في التحرك كما مر ممنا سابقا ؛ في أواخر سنة 841 هـ / 1437 م ·

<sup>703</sup> \_ نقص في «ب» و «ج» : ثم أقام ،)، فافتتحها ، ه

<sup>704 -</sup> القرآن الكريم ، سورة « الأنبياء » آية رقم 96 -

<sup>705</sup> ـ في «ب» و «ج» : وجاء ٠

قد أفهت أسرارها الأيسام لكنه لم يقنسم الافهام (706)

ف كل شارقت تسجيء ، بشسساهد

ان الرمسان وأهسله أحسسلام

فأرى الغطوب تواتسرت حسراتهما

فلهسن بالقلب القسريح زحسسام

يا دهــر شــــانك انني في غفـــــلة

كثير المصاب فقسلت الآلام

تنسى البرزيسة بالرزيسة مشيل مسا

ينفي السقام عن الجسموم سقمام

أين الملسوك الأكرمسون فانهم

قد أيقظونا للهمـــوم ونامــوا (707)

أعسلام دين الله غابت في التسري

أتغيب في بطن الشرى الأعسلام (708)

أملاكت درجبوا ونبغسل بعدهمهم

// 215 بدموعنا انا اذا للنسام

فلقل ما تبكى الميدون بجهدها (709)

الا امسرءا يسكي له. الاسسلام

706 - هذه الأبيات من البحر الكامل - ولم نتوصل الى معرفة ناظمها -

<sup>707 ...</sup> في كل النسخ : نام من دون وأو فصححتا الخطأ .

<sup>708</sup> \_ هذا البيت ناقص في دبء و دجه -

<sup>709 ...</sup> في وبء و وجء : بحمدها ، والألبق للمعنى ما في واه ،

او ما قبيسح أن نسال لـذاذة

وهمهم بأطبساق التسراب رمسام

كانسوا جمسال الدين ثم تغييسوا

فلذاك شمساب الدهر وهمو غمسلام

فلتن مضموا فالذكر باق والعملا

ما لاح اشسراق وجسن ظسلام

# ثورة احمد بن الناصر بن ابي حمو

وفى ليلة سبع وعشرين من رمضان من سنة خسين (710) ، دخل الأمير أحمد بن الناصر ابن المولى أبي حمو ، وتألفت عليه طائفة من تلمسان وصرخوا (711) بنصره ، وهولوا باطبال وأشار ، فلم ينجح رأيهم فى ذلك ، فأخذ وأتي به الى السلطان أحمد فأهر بقتله ، وكانت تلك القضية من المحركات له على بناء السور العظيم الذي أدير على المقصر ، وما انضم الله (712) ، وهو مما زاد تلمشان حسنا ، غير أنه لم ينتقع به ساعة من نهار ، وما ذاك واقد أعلم الا لما وقع بسببه من المتصاب كثير من الدور المتصلة به ، وما أحقه الأن يتمثل فيه ، بما تمثل به عبد الله الكامل (713) ، حين رأى ما بناه السفاح (714) بمدينة الأنبار (ع) ،

<sup>710 -</sup> سنة 850 هـ = 1446

<sup>711</sup> س. ق «ب» و «ج» : مرحوا (بالحاء المهلة ) ، والأليق ما في «أ» . 712 س. لم نيق من المشور وما كان نشبه من قصور ومساكن وما حدا الا هسا، السسور

<sup>712</sup> سام بيق من المشور وما كان يضمه من قصور ومساكن وما حمدا الأ هماا السسور وصوصة ، وقد ادخل المترنسيون على السور بعض التعديلات في ناحيته العليا ، راجع من المشور

W. et G. MARÇAIS, Les Monuments arabes de Tlemcen, p. 129-131. وعن صومته : المسابق : ص 314 - 317 وكذاك

R. BOUROUIBA, L'Art religieux..., p. 124-129.

<sup>713 -</sup> راينا في الفصل المخاصي بمحتوى « نظم اللار » أن النبسي قد خصمص الباب المحادس من القسم الأول من كتابه لمبد الله الكامل وينيه ( من الورقة 98 و ) الي ( 130 و ) وعهد الله الكامل هو احد أحفاد الحسين بن علي بن أبي طالب ، وقد توفي سنة 144 هـ / 762 م - °

<sup>714</sup> ـ تولى ابو العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين الحكم من سنة 132 هـ / 750 م الى سنة 136 هـ / 754 م .

آلم تمار حوشبسا قد صمار يني قصورا نهمها لبني بقيملة (715)

يؤمسل أن يعمس عمسر تسوح وأمسر الله يحسدت كنال ليسمله

# ثبورة معمد التبوكل

ولما كانت سنة ست وستين (716) ، نهسض مولانا المتوكل من مليانة (\*) متوجها الى المغرب ، والنصر أمامه ، فاستولى على وطن بني راشد (717) ثم على //216 هوارة (\*) ثم افتتح مستفانم (\*) (718) وتدزغزان (\*) ثم عمد (719) الى وهران (\*) فافتتحها ، ثم توجه الى تلمسان فاقام عليها يومين ، ودخلها فى الشالث ، وهو يوم الاثنين أول يوم من جمادي الأولى من السنة للذكورة ، فقر الأمير أحمد الى العباد (\*) ، واستجار بقبر الولي القطب الفحوث شيخ الشيوخ السيد أبي مدين شميب بن الحسين الأنصاري (720) ، أفاض الله علينا من أنواره (721) ،

<sup>715 -</sup> هذان البيتان من البحر الوافر ولم نتوصل الى معرفة ناظمهما •

<sup>·</sup> r 141 = - 866 - 716

<sup>717</sup> \_ انظر عن بني راشد تعليقنا السابق وقم 34 ·

<sup>718 -</sup> في «ب» و «ج» : مستفائم من دون ياء بعد النون ، كما تكتب اليوم .

<sup>719</sup> ـ نقص في «ب» و ﴿جَ \* ثَم مَمْد ،

<sup>720 -</sup> توفى ابو مدين شعيب بتلمسان سنة 594 / 1197 م - وكسان في طريقــه من بجاية حيث كان مقيما ، الى مراكش بطلب من الخليفة الموحدي ابي بوسف يعقوب .

<sup>721</sup> \_ قال ماحب ملحق 8 المفية 4 المخطوط ( ورفة 83 ظ ) بعد ما تكلم عن خلافـة ابي الباس احمد الماثل : « ثم خلعه من الخلافة ابن أخبه المولى أبو عبد الله محمد ابن قلموس ، كذلك كان لقمه وأخذه وبعثه الى الأندلس ، فمسجنه هنالك حتى توفى وحمه الله .

# دولة أبي عبد الله محمد المتوكل (722)

ثم بويع الملك الكامل (723) ، الماجد الفاضل ، الضام الهاطل ، الأحد الباسل، الفد الفرد ، القسور الورد ، تاج الأملاك ، وبدر الأفلاك ، ومنير الأحلاك ، سر دهره ، ونغبة عصره ، وزين مصره ، وحيا قطره ، الذي وضعت (724) في كمه يد التجارب ، مرآة العواقب ، ونجدته تصاريف الدهور ، وعرفته بمصائر الأمور ، وركب من صروفها المصب والذلول ، وتجشم الحزون والسهول (725) ، وجاد بأنفس الملائق وأنهم ، وأسدى في الاحسان والحم (726) ، وأنجد في طلب الممالي وأتهم ، وأسرج في تحصيل المكارم وألجم (727) ، فأربى على ملوك والمصر ، بما أربت به الشمس على البدر ، والبحر على القطر ، والشم على النور (728) ، وفضاءت بفنائها بدور على الكمال ، ورسخ له في المعالي قدم ثابت (729) ، مولانا أبو عبد الله عمد ، ابن مولانا أبي ثابت ثبت الله فيما محمد ، ابن مولانا أبي ثابت ثبت الله فيما

<sup>722 -</sup> تولى المتوكل من سنة 866 هـ / 142 م الى سنة 873 هـ / 1468 م ، وبما أن حديث التنسي قد انقطيفيل نهاية ماة حكمه فأن الفموض كثيا ما يضم الاخبار المتعلقة بدولة هذا السلطان وبعن جاء بعده من الملوك ، كما وضحنا ذلك في الفصل الخاص بقيمة الكتاب . ولتحديد سنة وفاة المتوكل ، ونهاية خلافته امتمدنا على قصين ، والهما طحق ٥ البغية ٤ ( ورقة 38 ش ) حيث قال صاحبه : ٥ قاتام المولى أبو مبد الهم بالخلافة » احدى عشر سنة غير شهرين ومات » .

وثانيا على نمى آخر نقله القسيس بارجيس BARGES, Complément de l'histoire des Beni-Zeiyan, p. 357.

وقد وجده على ظهر احدى المخطوطات المربية التي كان يملكها ، فلكر ، أن صاحب النصى قال : أن خلافة المتوكل دامت أيضا احدى عشر سنة في شهرين .

<sup>723</sup> \_ بهامش «ب» : بيمة المتوكل الذي الف له حفة الكتاب . 724 \_ في «ب» و «ج» : اختصرت الفقرة من « ثم بويع » الى « الذي وضعت ٢ . فجادت كما يلي : « ثم بويع الملك الكامل ، الأسد الباسل ، تاج الاملاك ، وبدر الافلاك ، فرد

تما بني . « تم بويع الملت الناس ، الاست الباسل ، فاج الاملاك ، ويند ا دهره ، ونخبة عصره اللي وضمت ، » وتكثر ابتدا مين هذا الكان في (ف) و (جهة الاختصار كما يكثر المسقط ،

<sup>725 ...</sup> نقص في دب، و دج، : د وركب ١٠٠٠ السهول ، ٠

<sup>726</sup> \_ ق قب» و قب» و قب» : اقدم ، والالبق ما في «ا» ، لأنه يقال : الحم القوم ، أطمعهم اللحم ولالحم معنى آخر قد يليق هنا أيضا . يقال الحم الشيء : لامه ، والحم الثوب نسجه ، وصنه المثل : « ألحم ما أسديت أي تمم ما بدأت »

<sup>727 ..</sup> نقص في «ب» : « وانجد ٠٠٠ والجم » ٠

<sup>728</sup> ـ نقص في «ب» و دج» : « بما أدبت ٠٠ النود » ٠

<sup>729</sup> \_ نقص في دب، و دج، : د ورسخ ١٠٠٠ اثبت ، ٠

ولاه من خلاقته قدمه ، ورفع على سائر أعلام الملوك علمه ، وأبقاه للمجد يعلي معالمه ويحي مكارمه ، فهو اليوم ملك حضرته الكمال ، المرتقي فوق ذروة الجلال (730) ، لازال النصر له خديما ، والسعد له نديما ،

#### خصائص المتوكسل

فقد خص أعلى الله مناره بأمور لم تكن // 217 فى غيره ، منها حصول الشرف له من أبويه جميما ، فان والله المولى محمد بن أبي تاب ، بن أبي تاشفين ، بن أبي حمو ، بن أبي يمقوب ، بن أبي زيد ، ابن أبي زائد ، ابن أبي زكرها ، بن أبي يحيى يفمراسن ، بن زيان ، وأمه المولاة أمة العزيز ، بنت محمد ، بن أبي الحسن ، بن زيان (731) ، وهذا الممنى ابن أبي سعيد ، بن أبي يحيى يفمراسن بن زيان (731) ، وهذا الممنى أبواه هاشميان ، ألا علي بن أبي طالب ، والأمين بن الرشيد ، فمولانا المتوكل ثالثهما فى هذه الخاصية الشريفة (732) ، ومنها أنه تاشفيني من أبواه هاشميان ، ألا علي بن أبي طالب ، والأمين بن الرشيد ، فمولانا المجتين أبيه وأمه ، فأبوه من ولد أبي تأشفين الثاني ، وأمه من ولد الجهتين المؤل ، واجتمع أيضا أبواه فى يفمراسن أبي زيان ، فهو أبوه من الجهتين ، ولا أطن أن هذه المعاني يوجد مثلها فى أحد من ملوك بني زيان ، بل ولا من غيرهم (733) ، ومنها أنه خليفة فى أحد من ملوك ابن خليفة ابن خليفة وهذا أمر لا يوجد فى أحد من ملوك بني زيان سواه (734) ،

<sup>730</sup> ـ نقص في دبء و دج : د وأبقاه . . . الجلال ، .

<sup>731</sup> ــ نقص في هب، و هج، : « وأمه المولاة -، ابن زيان ، .

<sup>732</sup> ـ زبادة في هم» و هج» : ومنها أنه خليفة أبن خليفة أبن خليفة أبن خليفة ، وهذا الأمر لا يرجد في ملوك بني زبان سواه » . وقد جاءت هذه المفترة في «أ» بعد سطة .

<sup>733</sup> ـ نقص في «ب» و «ج» : « واجتمع أيضًا ٠٠ قيرهم ٧ ٠

<sup>734</sup> ـ في (ب» و (ج» : ذكرت الفقرة : « ومنها أنه خليفة .. سواه » من قبل ، أنظر تعليقنا السابق رقم 732 .

ومنها الخصلة العظيمة التي لم تكن لأحد من أهل بيته ، وذلك أنه جمع كل من كان من أبناء الملوك المنتسبين لأسلافه الكرام ، ممن كان في الشرق والغرب ، فهم عنده بجهضرته على أبر ما يكون من الاحسان ، واذرار النفقة ، وكماية المؤونة ، مما لم يسبقه اليه أحد من أهل بيته ولام واذرار النفقة ، وكماية المؤونة ، مما لم يسبقه اليه أحد من أهل بيته ولم يعرض له بسوء ، بل أحسن اليه ، وصرفه الى الأندلس مكرما تقية عليه من ألسنة الناس ، فما كان جزاؤه عنده (737) الا أنه سعى في جوازه الى هذه العدوة ، وجمع عليه العرب والبربر // 218 ، وجاء لمي تلمسان فحاصرها أربعة عشر يوما ، فانتصر الله تعالى لمولانا المتوكل منه ، فعاجله بالمنية في عشي يوم الاثنين الثالث عشر لذي حجة متمم سنة سبع وستين ، وجيء به الى يدي مولانا المتوكل فدفنه بالعباد (\*\*) ،

وكان معه فى تلك الحركة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن أبي عنان ابن أبي تأشفين (738) ، فتمسك به أهمل الشقاق ، وتعلقوا بدعوته فراموا المتفاء نور الله ، « ويأبى الله الا أن يتم نوره » (739) فأقاموا أياما محاصرين لتلمسان ودخل بعض المتلصصين منهم البلد ليلا ، فقام عليهم أهل البلد ، فتتلوا بعضهم ، وفر الباقون ، فعندها يئسوا من أمانيهم « كما يئس الكفار من أصحاب القبور » (740) ، فارتحلوا وتفرقت جموعهم ، فعنهم من راجع خدمة أمير المسلمين المتوكل ، ومنهم من تمادى على غيه (741) ،

<sup>735</sup> ـ نقص فی «ب» و «ج» : « فهم منده ،، اهل بیته » .

<sup>736 ...</sup> السلطان أبو المياس أحمد العاقل -

<sup>737</sup> \_ نقص في «ب» و فج» : ﴿ مكرما ٠٠ جزاؤه عنده ﴾ ،

<sup>738</sup> ـ لم تتوصل الى الحصول على الزيد من الملومات عن هذا الأمير ولا عن تورته هذه .

<sup>739 ...</sup> من القرآن الكريم ، سورة « التوبة » آية رقم 33 ،

<sup>740</sup> ـ من القرآن الكريم ، سورة ﴿ المنحنة ؛ ، الآية رئم 13 . نقمي في ﴿بِهِ وَ ﴿جِهَ : ﴿ فَعِنْدُهَا مَا القَّمِورِ ﴾ .

<sup>741 ...</sup> نقس في « ب ؟ : « فمنهم مر حلى غيه ؟ ، ووجدنا في كل النسخ : « نمادي علىفيه »: ومع المروف انفعل تمادي يتمدي بفي وليس يعلي ،

# ثبورة ابن غالية

وصدر الأمير محمد بن غالية (742) الى وجدة (\*) فاستقر بها لقصد الاضرار • فكانت فتته الباغية ربعا تأتي خفية ، فتميث فى بعض الرعية ، وتفر قبل وصول الجند اليها • فحمله ذلك على الشرء الى ما فيه حتفه (743) • فجاء مع أوباش تجمعوا عليه الى جبل بني ورنيد (744) ، فنمي (745) خبره الى الحضرة • فبحث أمير المسلمين اليه من حضر من جنده المنصور ، فالتقوهم بالجبل المذكور ، فما كان بأسرع من أن تفرق عنه جمعه بعد قتل ذريع وقع فيهم ، فكان أيضا من جملة الصرعي (746) ، فقتل عشية الثلاثاء الثالث عشر لشوال سنة أسان وستين (747) • وأخذ رأسه وجبيء به حتى وضع بين يدي أمير المسلمين مولاة المتوكل في طست صفر (748) ، ودعي العارفون به حتى الميزوه ، وعرفوا عينه ، ثم جيء من الفد بجسده ، فدفن // 219 مع صاحبه بالعباد (\*) فسبحان المدبر الحكيم • وبموته تحسمت العلل صاحبه بالعباد (\*) فسبحان المدبر الحكيم • وبموته تحسمت العلل ومدح أولاده أقر الله بهم عينه وهي :

أرقت للمسم من جنوني ينعسط

كنثر تفيس الدر اذ خانه السمط (749)

<sup>742 -</sup> لم تتوصل الى الحصول على المزيد من المملومات عن محمد بن غالبة هذا .

<sup>743 =</sup> نقص في «ب» و قج» : « ربما تأتي ... حتفه » .

<sup>744</sup> ـ في دا» : « وريند » بياء مفتوحة ونون مكسورة ومشيدة . اما في «ب» و هج» : ورنيد وهذا هو الصحيح ، انظر التمليق السابق رتم 29 .

<sup>745</sup> ـ في «ب» و «ج» : فنما .

<sup>746 --</sup> تقص في «ب» و دج» : « قما كان ... سرعي » .

<sup>747 -</sup> سنة 868 هـ = 1463

<sup>748</sup> ــ نقص في «ب» و دچه : د طست صفر » .

<sup>749 -</sup> علاه القصيدة من البحر الطويل .

خطا النص (750)والأعناق في أرض وجنتي

فخدد أخدودا بخسدي (751) اذ يخطر (752)

أثارتيه تبييار في الجوائيج سعيرت

تعجب لمزن حيسن تسطو لظى يسسطو

فطورا تسراني من غسسزارة دمعستي

غريضا بحسر سايين سه شط

وطورا حريقسا من سمعير جوانسحي

فيبدو بطهر الجسم من لفحمه تفسط

ويحتد (753) بالأمرين سيف النوى فلا

ترى بضعة الا وفيهسا له قسط

ويهيجه ذكـــر المعــاهد باللـــوى

اذا مابدا للمين من رملها سقسط

دیار بها صاحبت دهری مساعدا

بأخلاقه ليسن وفي وجهسمه يسمسط

ألقت بهسا ظبيسا أمنت تحسساره

ينيل الأماني ليس في الحكم يشتبط

ومذهبه أن السماح لمذى الهمسوى

بسا يتفيه في اتمسال الهسوى شرط

<sup>750</sup> ص قي «ب» و فج» : النصر ، والسحيح ما في «أ» « لأن معنى النص هنا : سير الناقة المريم ، وهلا ما ينا سب السياق .

<sup>751</sup> \_ ق في» : صددا خدودا اسخدى ، وق فيه » مبدا خدودا لحدى ( بالحاء الهبلة )» والمسميح ما في فا» لأن الشاعر يعني بكلامه هذا » أن اللمع قد حفر حفرة .

<sup>752 -</sup> في كل النسخ يقط من دون واو - قصمحنا الخطأ ،

<sup>753</sup> \_ ق ١٩٠٥ و دجه : يعتد ، والهمجيج ما ق ١٥٥ لناسبة المنى ، وذلك أن احتد السيف ميناه كما هو معروف وق حده .

يقسابل بالاسعاف مسا ال تسرى السه المستعلق الا السندل والبشر والبسسسط

غدائسره مثل العقسارب شعرهسا أثيث كُفنو (754) النخل محلولك سبط

حواجيه زج سوايسخ سالهسيا // 200 شمر ما نادي

// 220 شبيه سوى نونين والحدق (755) النقط

اذا مبارنت الحياظه الدعيج أرسلت سهاما لها في قلب من قد رمت وخيط

يـزان بـه الحــلي الذي زان غيره

فتشتساقه الأطوأق والشنف والقسرط

له راحية مثل الدمقيس (756) ينانها

أسسارع ظبي تستبيك اذا يعسطو

هضیم لطیف الکشح میا ان یمسه اذا ما اکتسی برد مفوف (757) أو مرط

له كمل يرتسج تحسب أنسه

كثيب مهيسل لا يقر (758) اذا يخسطو

ومساق كأنسوب القناة قد استسوت

عَلَى قدم كانها أن بدت مسط

<sup>754 -</sup> في «ب» و «ج» : كتبو ، والمسجيح ما في «ا» لأن القنو ممناه الملق وهو من النخل كالعنقود من العنب ،

<sup>755 –</sup> في «به: المحدق (يضمة فوق المدال) - وفي «به: المحدق (بالدال المسجمة) . وفي «اه: المحدق يعاه ودال متوحتين وهر اللائق هنا ، وذلك أن المحدثة ج حدق . وحدقاف وأحمائل وحداق: صواد المين

<sup>756 -</sup> في «ب» : الدمتيس ، والآليق للمعنى والوزن ما في «أ» و «ج» ، اذ .ان معنى الدمتس والدمتاس ، هو الحرير الأبيض والديباج ،

<sup>758</sup> ـ ذكر الناسخ في هامتن قبه : لا يتود ت

وشأة ذوو ضفن (760) عدى حسد معط فيان به أهلسوه واستصحبوا النسبوي وصاروا سادا في المنازل قد شطوا (761) وخلو (762) بقلبي اذ تحقق بينهم وساوس بتلوها اذا استحكمت وقط وأنكسرت جيراني وأهسملي وموضعي فلى في بحار (763) الدمع كل ضحى (764) غط فلمسأ رأيت الدهسر قطب وجسهه وربده (765) حتى كان وجهه الثاط (766) رجمت الى تفسى وقلت لهيا وقيد بدا (767) في أمور لا تفيد لها خيط أتفسى دعى ليحى الزميان وعتب فلا قلب الا فيه من صرفه وخبط وحسش السرى دأب الى خيب ناصر وأعظم سلطان اليه الخطى تخطو (768) 759 ـ تقص في «ب» : بناء وفي «ج» : هما ، والمسحيح ما في «ا» لمناسبه للوزن والمني ، 760 - في «ب» و دجه : ظمن ، والصحيح ما في داء لأن من ألملوم أن الضفن ج أضفان : هر الحقيد . 761 ـ هذا البيث ناتمي في «ب» و دج» . 762 - أن اب» : حلوا ، والانسب للمعنى ما أن اه و ابه و ابه . 763 - في هجه : بحور ، واحتفظنا بما في ها» و هب» . 764 ... في «ب» : طما ( بطاء مهملة ) ، وفي «ج» : ظما ( بظاء معجمة ) ، ، وأنقينا ما في ا) لأن الكلمة تناسب السياق . 765 ـ في «ب» : ريده . و هج» : الكلمة غير واضحة ، والصحيح ما «ا» لأن ربد الرجل : 766 ــ ( ب » و و ج » : الناط ( بالناء المئناة ) ، والصحيح ما ( أ » لأن الناطة ج ناط : الوحل القاسد الرائحة ،

نممت به دهرا الى أن سمت بنا (759)

767 .. في دب» و دج » : بدت ، والمسجيح ما في «ا» لأن خبط مو الفامل . 768 .. في كل النسخ تقط من دون واو ، والخطأ واضح فصححناه . عنيت أمير المسلمين محمدا //221 سليل اسمه من شأنه البذل والبسط

ومن لم يسسول ملك الورى متشوف

اليه لكي يعيا ويعتاده العسوط (769)

ومن أشرقت من نوره الأرض كلهـــــا

وكل مليك نـــوره ان يلـــح سقــــط

ومسن ترهب الأمسسلاك صولة بأسسه

فتخلب منه الود خشية أن يسطو (770)

ومن مجده فوق السماك (771) ارتقى ومن

تمسود الدراري أنهسا تحته بسط

ومن باح شق مع سطیح (772) بذکسره

وأفصح عن تمليكه النجم والخط (773)

ومسن أخبسر المختسار أن بمساطه

لأرجل أرســـال الملــــوك به حــــط

ومن أصله من جانبيه كليهمسا

أثيل رفيع القدر ما شابه خلط (774)

ومن بيته أقسوى البيسوت دعائمسا

ومن رهـــط خير العالمين لــه رهــط

<sup>769</sup> ـ البيت ناقس في «ب» و ﴿جٍ •

<sup>770</sup> ـ البيت نائمن في «ب» و ﴿ج﴾ ،

<sup>771</sup> ـ ق «ب» : السماء، والألبق ما ق «أ» و «ج» . مصد

<sup>772</sup> \_ ثنق وسطيع : كاهنان من السعر المجاهلي ، قال عنهما المسعودي ( مروج اللحب ، ع ج 2 ، ص (160 ) : كان سطيع الكاهن .. يفرج سائر جسده كما يفرج النوب ، لا عظم فيه الا جميعية الرأس .. وكان ثنق .. معه في في عصر واحد ، وكان ليهما حجرة الكهائة .

<sup>773</sup> ـ البيت نانس في دب، و دج،

<sup>774</sup> \_ البيت ناقص في «ب» و (ج» .

ومن أمسه الزهرا البتسول ومن غسسدا

عملي أبساه وهو للمصطفى سبمسط

محمد المبعسوث للخلسق رحمسة

التشملهم منسه الصيسانة والحسوط

نببي طمت بحسرا جواهس علمسه

فما (775) مرسل الا ومنها له لقـط

عليه صلاة الله مسا هبت الصبا

ومسا قطع الفيفسسا الى قبسره وهسط

فذاك أميسر المسلمين الذي غدت

مآثره تسروى وتتسسلي وتختلمسط

فكل خصال في الملسوك تضرقت

تبدت جبيما فية نظمها سمط

مليك همسام سفيته ليسس ينثنني

//222 عن القرن (776) الا وهو في الترب ممتط

سيني سري منعيم متفضيل

جليل جميل شأنه الرفع لا الحط (777)

أجيل ملوك الأرض قدرا ومنصب

واكسرم من يعطي وأسبح من يعسطو

ليهنب أعسلي الله ذروة مجسده

سعود قد استنولي بوجنه له بسنط

<sup>775</sup> \_ في وب، و وج، : قلا ، والمنحيح ما في وا، ،

<sup>776</sup> ــ في وب» : على القول ، وفي «ج» : من القول ، والأنسب للمعنى ما في «ا» .

<sup>777</sup> ــ البيت ناقص في اب و اج

فيا حسن ما جساء البشير بـ لنــا

بليلة سعد نورها ساطع يسلطو

وقه يسوم الأربعساء صباحسا

لنا منه (778) ما يكنى به ما به خلسط

وأهل العنساد الملحدون ذوو التنقسسا

لضد الذي يكنى به اليــوم قد أعــطوا

وجسيء بسرأس كان للشسر مألفسا

يطوف به أهل الضلال كما السمط

وتوج من صفر النحاس بطسه (779)

الى سابق الأقدار من ذاك جا يخطو (780)

أتيحست به للمسلمين بشسائر

لسكل أخي دين من أفراحها قسط

ومسن کان ذا غسل فسفي کمد يسری

وينشاهُ (781) في أحشائه (782) دائما نشط (783)

سيتلوه فتسمح بل فتسموح كثيسمرة

يقصر عنهما العمد والحصر والضبط

ويظفر مولانها بشرق ومفهوب

بدولية مليك تستمر وتعتبيط

<sup>778</sup> \_ في (ب» : فيه ، والإليق ما في (ا» و (ج» .

<sup>779</sup> ـ في (ب) و (ع) : يعسه ، والأنسب للعملي ما في (أ) لأن الطس كالطست هو الله من تحاس ،

<sup>. 780</sup> ــ في كل النسخ يخط من دون وأو ، قصححنا الخطأ .

<sup>. 38</sup> \_ ق حجه : بمساه ، والانسب للمعنى ما في «ا» و «ب» ،

<sup>782</sup> \_ في «ب» و «ج» : احساله ( السين المهلة ) والأنسب للمعنى ما في «أ» .

<sup>783 ..</sup> في اج» : نسط ( بالسين الهملة ) ، والأليق ما في «أ» و «ب» لأن النشط هو اللسع ، وهذا أنسب للمعني .

ولم لا وفى التسوراة والصحف حقسه

والانجيل والفرقسان والزبر مختبط

حسوى في صباه من وثاقعة رأيسه

مع(784)الحزم ما لم تحوه اللمم الشمط

ترى الوجه منه الدهر مبد طلاقة (785)

//223 فما يختشي الهجران ( 786) منه ولا السخط

فمصروفه لسج واحسناته الشسيط

نمسم عنده محبسوبة حين بجتسدى

فما سمعت لا منسه للمجتدى قسيط

فكل بني (787) الآمال ساعون نحسوه

كذا كل من أضناه من دهره قسط

نبا منهسم الا محسسل قصسده

فذاك له الجدوى (788) وهذا له القسط

مطي صهموات المجمد واحتار فغرهما

فلا مطبع فيها لكل امسريء يمسطو

<sup>784 ..</sup> في «ب» و «ج» : من ، والإنسب للمدي ما في «ا» .

<sup>785</sup> \_ في «ب» ، وود الشطر كما يلي :

ترى للوجه منه تبل طلاقه

وانساف الناسخ علامة الى جانب كلمة قبل وكتب بالهامثر : « لطه على، » ، أبا في هج» نقد جاء الشطر كما بلي :

ترى لوجه منه ميل طلاقة

وأما في «به» و هجه ٤ مختل الوژن والمسي •

<sup>786 -</sup> في قبه و فيه : البحران ، والأنسب للمعنى ما في فاه . 787 - نقص في قبه و فيه : البحران ، والأنسب للمعنى ما في فاه .

<sup>187</sup> \_ نقص في دب» و وج» : بني ، وهذا السقط يفسد الوزن والمني .

<sup>788</sup> ـ في دب» و دج» : الجد ، والأسب الأوزن والمنى ما في «أ» وذلك أن مسمنى المجنوبي : السلبة -

وبسرز مسن بين الملسوك محليسا وأعطاه رسالم ش فوقالذي أعطوا(789)

فشرط الغنى والعسن لشسم بسساطه

وهل يحصل المشروط ان لم يكن شرط له مالقنيا السمير الدوامل في السوغي

له بالقنبا السمسر الدوابل في السوغي وبالبيض في الواح جسم العدي خسط

فمن يلتمس علمه الكتابة يلفهما بأجسام قتلاه اذا في الفلى امتطوا (790)

فطورا يرى وضمع الحروف مبينسا وطورا ترى الأشمكال والمط والنقمط

له من بنينيه وفيير الله جمعينم وأسعية مسعياهم وأرشدهم رهيط

لهم همم أربت عملي كل همسة وقدر عملي بدر الدجي ليس يتحمط

يلوح عليهم من سنا الملك لائح (791) اذا ما امتطوا عفوا على كل مربعطو (792)

فبالتا شفيني (793) الرهي اعتلاؤنا (794)

اذا بالحسام المضب يوم الوغى يسملو

<sup>789</sup> ـ البيت سائط في دب، و دجه .

<sup>789</sup> ـ البيت سائط في اب: و دج: . 790 ـ البيت ناقص في اب: و اج: .

<sup>791 ...</sup> ق etb : لابع ؛ والتصحيح من عبه و هجه ؛ وذلك أن كلبة لابع لا تناسب المني .

<sup>792 ..</sup> زأد كاتب نسخة els هذا البيت بهامش الورقة ، أما في هبه و egs : فقد ورد هذا البيت مبافرة قبل البيت الآخي ، ووردت كلمة يعطو من دون واو في كل النسخ ، فمسحناها .

<sup>793</sup> ـ تولى أبر تانسفين بن المتوكل الخلك بعد أبيه حسب ملحق « البشية » ( ورقة 84 و ) غير أن مدة توليه لم تود على أربعين يوماً .

<sup>794</sup> سبقي فب» و قع» : أحتناؤنا ، والأصبح ما في «ا» لأن كلمة « احتلاؤنا » تحمل معنيين اما الارتفاع أو القبر ، وكلاهما يناسب السياقي .

كذا بأبي حدو (795) السنى الذي غدت

أنامله بالجود دأبسا لها بسسط

وبالشهم يغمور(796) أخيالبأس والندى

// 224 تصان نواحينا (797) ويشملها (798) العوط

وأما أبو عبد الآله (799) الرضى الذي

محبت فى نيسل كل مسنى شهرط

فمته لأهيل البود سعينية مسياعد

وسميم باكساد المستداة له وخبط

فأربعة همسم ال يلسح بينهم ضمحى

أحاطوا به من كل وجبه كما السميط

يمينا يسمارا خلفسه وأمامسه

فلا زال قطب كلهم حواسمه يخطو

ويتلو معاليهم (800) أبو سالم (801) الذي يلوح كيدر ليس في نوره وهط (802)

<sup>795</sup> \_ من أولاد المتوكل .

<sup>796</sup> ـ شيور: من أولاد المتوكل أيضا ،

<sup>797</sup> \_ في دب، و دج، : مراحينا ، غير أن كانب نسخة دب، زاد بالهامش : تواحينا ،

<sup>798</sup> ـ في هجه : يشملها ، والألبق للمنى ما في «la و هي» ،

<sup>799</sup> ـ في هبه و هجه : ابو عبد اله : والانسب للوزن ما في هاه ، وقد لولي أبو عبد الله الله : من هبه الله الله : من الشخص على الرحيس الله عبد القسيس بالرحيس الله الله BAKGES, Complement de Phistoire des Beni-Zeipum., p. 403.

أما صاحب ملحق ه البقية ٤ المنطوط ( ورنة 84 و ) فقد قال : انها دامت اربعا واربعين صنة ،

<sup>800</sup> ـ في دب» : مطلهم ، وفي «ج» : مما يهم ، والأنسب للوزن والمني ما في «أ» .

<sup>801</sup> \_ أبو سالم: أحد أولاد المتوكل ،

<sup>802</sup> س في «ب» و دج» : رحط ؛ والأنسب للمنى ما في «أ» لأن الوحط منا يعنى الضمف ، وكلت الوحط فاني ايضا يعنى الجماعة وقد وردت في بيت سابق في القصيدة نفسها يهذا الكنتي ،

كذلك عبد الله (803) خيسر فستى بسه

رنسال رضى ما يتقى بمسده سخط

فمجموعهم (804) مع قطبهم سبعة حكوا

دراري الطباق السبع يا حسن ما أعطوا

وزادوا بأن يلفوا جبيما بعضرة

وما بــان هذا فى الدراري لنــا قــط

قم في الله أن الملك يخلد فيهم المرابع القلم الخط بالقلم الخط

سيندعى لهنم بالنصر في كل بلسندة

بغرب وشرق كل سبط له قسط

وتعنو لهم عرب رياح(806) وزغبة(807)

ومعقل (808) والشاوي (809) وجابر (810) والخلط (811)

803 \_ عبد الله : أحد أولاد المتوكل .

<sup>. «</sup>ا» : مجموعهم ( من دون قاه ) وفي «ج» ، فجمعهم ، والأفق للوزن ما في «ا» .

<sup>805</sup> ـ في «ب» : النماله ، وابقينا ما في «ا» و «ج» مع أن ما في «ب» جائز ، ٠

<sup>806</sup> ـ انظر عن نبيلة رياح ٤٠ تعليقنا السابق رقم 191 -

<sup>\$06 -</sup> المُعَلَّلُ مَنَ الصرب التازين الى المَرْبُ في القرن الخامس هـ / الحادي مشر م ، برفقة بني خلال وبني سليم ، وقال عنهم ابن خلدون ( • العبر » ، ج 6 ، س 118 - 119 ) ، • وهذا العبل الهذا المهد من أوفر قبال الهبسان ، ويتنبون الى الهبس الاقصى مجاورون لبني عامر من فيفة في مواطنهم بقبلة تلمسان ، ويتنبون الى المجر العلمي عامر جانب الفرب » .

<sup>809</sup> ـ أمل التام يعني بالشاوي ساكن جبال أوداس ، ولا زأل تسم كبر من سكان طك الجبال يصدون ألى يونا علما بالشاوية ، وهناك ناحية من الحرب الأقصي واضعة بين علما المبارك المساوية والسبة البارك المبارك المبارك السبة البارك المبارك إلى المبارك المبارك المبارك إلى المبارك المبارك إلى المبارك المبارك إلى المبارك المبار

يريد (812) حكيم (813) مع هلال (814) وعامر (815) ثقيف (816) وعد تاذ (817) وقعطان (818) والسبط (819) كسا تخضع الأعجسام حش وبريس

وروم وأنسراك وفارس والقبط (820)

ج 7 ، ص 350 ) في حديثه عن بني مرين فقال : د وساد بهم أمرهم أبو سَميّة عثمان بن عبد المحق في نواحي المقرب بتقرئ سالكه وشعوبه ، ويضع المقارم على اهله حتى دخل الترهم في أمره ، قبايمه من الظواعن الشاوية والقبائل الأهلة : هوادي وتكافرة المخ .. »

810 - بنو جابر : بطن من بطون حِبْم اللبن ترحوا مع بني هلال وبني سليم الى المغرب في القرب الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي - وقال ابن خلفون ( \* المبر » ، خ 6 ، من 66) : \* وريما يقال انهم من سلواتة احدى فرق زناتة أو لوانة والله أعلم بدلك » ، وكانوا قاطنين في وسط المغرب الأقضى عند منابع الاثبار الطلالة : أم الربيع وملوية وبورقرق .

811 - الخلط هم كبني جابر السابق ذكرهم بطن من بطون جشم ، وكانوا يقطنون بالغرب الأقصى على شنقات نهر بورقرق وجنوبة ، غير أن أبن خلفون ( المصدر نفسته ) قال عنهم : « الا أن الخلط اليوم دارت كأن لم تكن ، بما أسابهم من الشمب والترف منذ مائتين من النستين ، »

812 .. من الراجع أن الشاعر يعني هنا يني يزيد بن زغبة وهم بطن من بطون بني ملال تقدم ذكرهم والتمليق عليهم ، انظر التعليق رقم 807 .

813 - بنو حكيم : بطن من بطون بني سليم اللين نوحوا الى المترب برنقة بني هلال ق في القرن الشامس هـ / الحادي عشر م - ومعا قال ابن خلفون ( هـ الميم ) ج 6 ، من 163 ) عنهم : « ومواطن حكيم هؤلاء لهذا المهد ما بين صوصة والأجم » . .

815 ـ ينو عامر القدم ذكرهم - أنظر أتعليقنا وقم 274 -

816 ـ بنو ثقيف تبيلة عربية كانت تقطن الطائف قبل الاسلام ،

817 \_ عدنان هو حسب ما ذكر المؤرخون القدامى جد القبائل العربية القاطنة بشمال الجزيرة العربية وبالحجاز وتجد وتهامة .

818 \_ قحطان هو حسب ما ذكر المؤرخون القدامي جد المرب إليمنيين -

819 - في القاموس : « يتو السبط » ( يكسر السين ) : قوم من التصاري .

820 ـ البيت ناتش في «ب» ،

وهند وسند (821) والنبيط (822) وثبت (823) // (225) وأصحاب وادي السبت (824) والخور (825) والزط (826)

فمن ذا الذي يستطيع حصر خصالهم

وان دام منه البحث والجد والعبيط

أمولاي قابسل بالقبسول مدائستي

تجنك ارتجالا نظمها وصفه (827) العبط

فهاك مديعيا يزدري حسن نظميه

بحلي السذارى لفظه سلس سبسط

حمكي روضة غنمساء أينع نورهما

منابتها الأزهمار لا الأثمل والخسط

بقافية يسزري ببسابل سحرهسا

ويبدو اذا قيلت عملي غيرها الوهمط

فسا لزهير (828) مثلها في قريضه ولا لأخى ذبيان (829) في مثلها شــوط

<sup>822</sup> \_ النبيط والانباط : قوم كانوا يقطنون قبل الاسلام ، جنوب فلسطين .

<sup>823</sup>  $\dots$  في «  $\nu$  » : بنة وفي «  $\mu$  » ; بنة  $\mu$  والآليق للوزن ما ورد في «  $\mu$  » . ولم تتوصل الى ممرفة ما تصد المؤلف بقوله : ابت ،

<sup>224 -</sup> أصحاب السبت : هم قوم من يني امرائيل سكوا تربة و ايلة > على شاطيء البحر يين مصر ومدينة مدين > وقبل أن الله كان قد حرم عليهم صبيه السبك > وساتر العمل يوم السبت > قصصت طاقفة منهم في ذلك > فنزل يهم عقايه - ( راجع الحمد التعلبي ا • قصص الانباء المسمى مرائس المجالس > > ص 255 - 226)

<sup>825</sup> ـ في اجء: الحزر ( يحاد مهلة ) : والسحيح ما في اا» و «ب» ، ويحر الغزر هو يحر قرون ، والخزر فو يحر الغزر من أسلم ، كانوا يقطنون يجنوب روسيا المالية ، وقد شبدوا يها مملكة الدارت في اول القرن الغامى المجري / المادي عشر الملادى .

<sup>826</sup> ـ ق جء : النظ ؛ والصحيح ما ق sla و هبه ، وقد قال صاحب القانوس : « الوط بالضم جيل من الهند معرب ،

<sup>827</sup> ـ في «ب» : وصفها ، والكلمة قد تجوز على أنها صفة للمدالح ولكتنا أبقينا ما في alo و عجه .

<sup>828 -</sup> من الرَّاجِع أنه يقصد زهير بن أبي صلمي الشاعر الجاعلي .

<sup>829 .</sup> يعنى بأخي ذبيان الشاءر الجاهلي التابغة اللبياني •

فســـل كل من يروي القصائد هل رأى

لها شبها یشدی عملی ملك قسمط

ستحدو بها الركبان شرقسا ومغربسها

ويشهدو بهما في كل قاعهة رهمط

وما ذاك الا من طوالم سعمدكم

والا فبساعي فى القسريض بسه وهسط

وأعظم ما تزهمو به مدحها لكممم

اذا نالها من حسن اصفائكم (830) قسط

فلسو أعطيت في الكتب حقا لما جسري

لها بسسوى مسك عملي ورق خمط

وأبياتها مهمسا تؤمسل قدرهسا وأعسل في احصائها العصر والضيط

واست ده

تحاكي لما قد جاء في (831) الكتب منزلا

فعن مائـة مع أربـــع ليس تثعــط

وها هي ترجــو من رضـــاك تقربــا

لتبرأ مما قد دهاها به الشحط (832)

//226 وتثني بتسليم تسارج عرفس

فغاربه الكافور والمسك والقسط

# كتاب في مناقب المتسوكل

ولنا فيه أعلى الله مقامه أمداح غير هذه ، لا يحتملها هذا المجموع ، وكذلك لو اشتغلنا بذكر مناقبه وبيان ما خصه الله به من صفات الحمد ،

<sup>830</sup> ـ في دبء و هجو : اسمامكم ، والمحجع ما في داء .

<sup>831</sup> \_ في كل النسخ : قدره ، والأليق للوزن والعني أن تكون ، فقه ، ولهذا صححناها .

<sup>832</sup> ص في دب، و دج، : السخط : والأنسب للمعنى ما في داء لأن الشحط ، هو البعة ،

وخصال المجد ، وشرح قضاياه ووقائمه ، وتقرير مزاياه وبدائمه ، وما الطوى عليه من الأخلاق الحسنة ، والشيم المستحسنة ، لطال الكتاب ، وخرجنا عن الحد الذي رسمناه ، ولمل الله تعالى ينفس فى الممر ، فنصنف كتابا مفردا فيما يختص به أعلى الله مقامه : نستوفي فيه جميع ذلك ان شاء الله تعالى (833) ،

<sup>833</sup> من مستقت لنا الانسارة في القدمة الى اننا نجهل ما اذا كان الؤلف قد أنجر ما وحد يه ، فإن كان التنسي قد أفرد فعلا كتابا لساحب نسته السلطان التوكل ، فإن كتابه هذا في حكم المقود .

### شجرات نسب التسوكل

وقد آن لنا وضع شجرة نسبه هنا لكنها لا يمكن وضعها جملة واحدة هنا ، فنجملها شجرات متعددة ، حسب الامكان .

الأولى من مولانا المتوكل الى جده أبي حبو وهي هذه (834) .

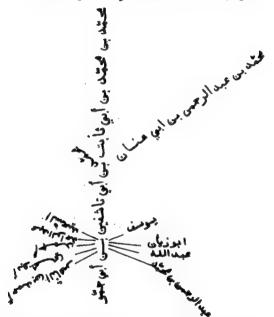

334 ـ في clo : هذه الشيعرة مكوية بحروف بارزة ملعبة وجعل الناسخ اطارا موخرةا في ثلاث جوانب من الصفحة . ( انظر وصفنا لهذه الصفحات في حديثنا من نسخة داه في الباب الخاص بديج التحقيق ) - وحاولنا رسم هذه الشيعرة والشجرين التاليتين على طريقة القدامي وهي الطريقة تفسها التي البعها نساخ المخطوطات التي اعتمادًا

# الثانية من المولى أبي حمو الى جده يغبراسن وهي هذه (835):

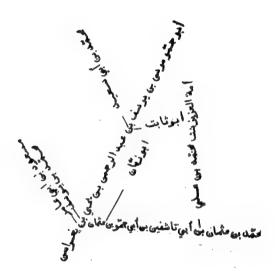

835 ... الشجرة مذهبة وموخرفة على متوال السابقة .

الثالثة من أمير المسلمين يغمراسن الى جده طاع الله وهي هذه (836):

836 \_ هذه الشجرة مذهبة ومؤخرفة مثل السابقتير

#### الخــاتمـة (837)

« يقول مؤلف هذا المجبوع ، ومصنف هذا الموضوع ، العبد المسترف بذنبه ، الراجي الفقران من ربه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله التنسي (838) ، لطف الله به وسلك به من مناهج الخير أفضل مذهبه ، وعصبه من كل زيغ وزلل ، ووفقه الى صالح القول والعمل ، وأنهج له الى كل صالحة طريقا ، ومنحه منه هداية وتوفيقا ، وحشره الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا أنه

وقد انتهى ما كنا قد أردنا جمعه فى هذا التأليف ، وكمل الغرض الذي انتحينا وضعه فى هذا التصنيف ، وتحرينا فيه الصواب جهدنا ، وجملنا الميل الى الايجاز فيه قصدنا ، واختصرنا كثيرا من حكاياته وأشعاره ، مما علمنا من رغبة النفوس اليوم فى الاختصار وايثاره ، فالحمد فه على ما من به من أكماله ، وله على ما سوغناه (839) من انعامه وافضاله ،

<sup>837</sup> \_ ثود أن تذكر ان هذه الشائية قد وردت في آخر الكتاب كله أي بعد القسم الأدبي وهي ليست خاتمة خاصة بالياب السابع الملي قينا بتسقيقه ، وقد اعتدنا على نسخة هاي ونسخة هجه وكذلك علني نسخة بلايز لضبط نصبها ، لعدم وجودما في نسخة هاي كما ذكرنا .

<sup>838</sup> ـ تقص في دب، و دج، : ابو عبد أله محمد بن عبد اله ه والسحيح من تسخسة بادير » ( ورفة 292 و ) م ي س

وجملنا ممن حسن ظنه به ، فعامله بحسن ظنه ، وقابلنا بفضل جوده وكرمه ومنه ، وآخر دعوانا أن الحمد قه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وامام المرسلين ، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين ، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ،

ونسأله سبحانه أن يجعله موافقا لمن جمع له الغرض ، مؤديا من فرائض حقه المقترض ، وأن ينفع به من اعتنى به وصرف اليه الهمة ، وأن ينتمه بما انطوى عليه من علم وحكمة ، كما نسأله عز وجل أن يسامحنا فيما أودعناه فيه من الأمور الهزلية ، اذ لم تكن هي المقصودة منه بالكلية ، وانما أتينا به لقصد الاحماض ، واجمام العقول ، اذ الدأب اليثار الهزل ، ولا الحرص على ما يقدم فيه من عمل أو قول ، بل كان أوفر الدواعي الى جمعه ، والأسباب الحاملة على وضعه ، اتحاف ذوي الألباب بما فيه من الملح المستفرية ، وتحريكهم الى استعمال ما تضمنته مكاياته وأشعاره المستعدنة ، من أخلاق شريفة ، ومحاسن ظريفة ، وشيم حكاياته وأمال مستحمنة ، تحمل على التخلق بالخلق الحسن ، وتنفر عن نكون في ذلك ممن نيته في الغير أبلغ من عمله ٥٠ ومن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٥ كمل بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه الكريم وتابعي نهجه القويم ٥٠٠ »

# القسم الثلالث

- الكشافات - البيبلوغ إنسا - البيباوغ إول

#### ــ يحتوي هذا القسم على :

1 ... جدول الاختصارات والرموز

2 - التمريف بالأماكن الواردة في نص التنسي

3 \_ جدول ملوك بني زيان

4 - خريطة المغرب في المهد الزيائي

5 \_ مخطط مدينة تلمسمان

6 - كشاف اسماء الأشخاص والقبائل والعول (1)

7 - كشاف أسماء البلدان والأماكن والأنهار

8 - كشاف أسماء الشميراء

9 - كشاف القوافي

10 \_ كشاف عاوين الكتب والقالات والمجلات

11 - البيبليوغرافيسا

<sup>1 -</sup> تود ان نتبه :

للى أن هذه الكشافات خاصة بقسمي الكتاب من دراسة عن المؤلف وتعقيق لنسه .
 الى أن وجود حرف دم؛ الى جانب رقم الصفحة يدنى ورود الكلمة في متن النسسي .

الى ان وجود حرف قام الى جانب رام الصححة يمني ودود الخلمة في من التنسي .
 الى أننا أغفلنا في الكشافات ذكر التنسي وكتابه « نظم الدر » ومدينة « المسان »

لان هذه الاسماء هي محور البحث وقد وردت في أغلب الصفحات تقريباً ،

#### جدول الاختصارات والرموز 1 ــ مختصرات عناوين الكتب

- \_ « ازهار الرياض » : المقري ( احمد ) . \_ ازهار الرياض في اخبار عباض .
- \_ « الاستقصا » : الناصري السلاوي ( أحمد ) ... الاستقصا لاخبار دول المغرب الأقصى .
- \_ ( البستان )) : ابن مريم ( محمد ) \_ البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان .
- ... ( البقية ) : ابن خلدون ( يحيى ) ... بفية الرواد فى ذكر الملوك من بني عبد الواد .
- \_ « تاريخ الدولتين » : الزركشي ( محمد بن ابراهيم اللولوي المسروف بالزركشي ) \_ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية .
- ــ « درة الحجال » : ابن القاضي ( أحمد بن محمد ) ــ درة الحجال في غرة اسماء الرجال .
- ـ « روضة النسرين » : أبن الاحمر ( اسماعيل ) ـ روضـة النسرين في اخبار بني مرين
- \_ ( زهر البستان ) : زهر البستان في دولة بني زيان ( الولف مجهول ).
- ( العمر )) : ابن خلدون ( عبد الرحمن ) كتاب المبر ، وديوان المبتدأ والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر .
- ــ « المعياد » : الونشريسي ( أحمد ) ــ المعياد المفرب والجامع المعرب عن فتاوى علماء افريقية والاندلس والمغرب .
- \_ « نفع الطيب » : المقري ( احمد ) \_ نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب وذكر وزبرها لسان الدين بن الخطيب .
  - « النيل »: احمد بابا التنبكتي نيل الابتهاج بتطريز الديباج . Deux récits de voyage

: ونعيل بهذا المنوان المختصر على الفقرات الخاصة بافريقية والمغرب الأوسط من مخطوط « الروض الباسم في حوادث الممر والتراجم » لعبد الباسط بن خليل والتي حققها ونقلها الى الفرنسية R. Brunschvic تحت عنوان :

Deux récits de voyage inédits en Afrique du Nord au XV siècle, Abdasit b, Khalil et Adonne.

#### 2 ـ الرموز والاصطلاحات

| ، صفحه ،                                                                                                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ى " من صفحة كذا الى صفحة كذا .                                                                                    | ص     |
| ( 87 و ) : رقم الورقة من مخطوط ، والواو تشير الى الوجه منها .                                                     | ورقة  |
| ﴿ 78 فَ ﴾ : رقم الورقة من مخطوط ، والظاء تشير الى الظهر منها .                                                    | ورقة  |
| : تشير في التماليق الى أن ما يتبمها هو عنوان مجلة .                                                               | في    |
| <ul> <li>عني الاحالة على مصدر وا مرجع من المصادر والرجم<br/>التي امتماناها .</li> </ul>                           | راج   |
| · تعني الاحالة على تعليق أو صفحة في الكتاب نفسه .                                                                 | انظر  |
| د السابق: تعنى الاحالة على الكتاب الذي مر ذكره مناد قليل مع<br>اختلاف في الجزء وأرقام الصفحات .                   | الصه  |
| و نفسه : تمني الاحالة على الصفحة نفسها من كتابٍ مر ذكره منذ قليل.                                                 | المه  |
| ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                             | ابن - |
| ت : تمني « دون تاريخ » أي انتاريخ النشر غير مذكور في الكتاب .                                                     | د . ٠ |
| <ul> <li>إلى الكتاب ،</li> <li>إلى ان مكان النشر غير مذكور في الكتاب ،</li> </ul>                                 |       |
|                                                                                                                   | تب    |
| : تشیر الی اسم مکان ورد ذکره فی « کشاف اسماء الاماکن »                                                            | •     |
| ] : يشيران الى أن الكلام المدرج بينهما ليس من المتن الاصلي وانما أضفناه الية .                                    | 3     |
| ) : يشيران الى أن الكلام المدرج بينهما توضيح لما غمض من<br>كلام غيرنــا .                                         | )     |
| : تشير في النص المنشور من « نظم الدر » الى بداية ورقة<br>جديدة في النسخة الاصلية التي اعتمدناها لتحقيق هذا النص . | //    |
| : تعني في آخر الصفحة أن التعليق لم يتم وقد وضعناها<br>أيضا في بداية التتمة في الصفحة التالية .                    | =     |

# التمريف بالأماكن الواردة في نص التنسي

#### (مرتبة حسب حروف الهجاء).

اقمات: مدينة صفيرة تقع على بعد 40 كم جنوب مراكش ، وقد عرقت نشاطا ادبيا قبل تاسيس عاصمة الرابطين ، وزادت شهرتها عندما نفي اليها المتمد بن عبد مالك اشبيلية الذي خلعه يوسف بن تاشفين .

الكافيو " ( اجادين ) " اسم قديم لتلمسان وما زال حي اكاديز موجودا في شمال شرقي المدينة الحالية ، وقد اسس بها ادريس الأول مسجدا اندثر، ولم يبق منه إلا الصومعة التي شيدها يغمراسن بن زيان .

الأنباق : مدينة بالمراق على الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد نحو 62 كم من بغداد . وقد نزلها السفاح سنة 134 هـ / 752 م ، وشيد الى جانبها مدينة جديدة لاسكان جنوده الخراسانيين واقام بوسطها قصرا .

اتكاد ( = النجاد : منطقة متكونة من سهول عليا تقع بين مدينة وجدة ونهر ملوية ويخترقها نهر ايسلي .

ايسلي : نهر يمر شرق مدينة وجدة ويصب في نهر الويلح الذي يصب بدوره في نهر تافتة .

بعاية: مرفا بشرق الجزائر ، وقد لمبت المدينة دورا كبيرا في تاريخ البلاد عامة وكانت على الخصوص عاصمة بني حماد ، وقد فشلت جهود بني زبان كلها لضم المدينة لمتلكاتهم ،

برشك : اسم لمدينة كانت معروفة في القرون الوسطى وكانت تقع على شاطيء البحر بين شرشال وتنس ولم يبق لها أي أثر ، وهي مسقط راس الفقيهين أبي يزيد عبد الرحمن وأبي موسى عيسى أبني الأمام المذكورين في نص « نظم المدر » ومن الرحالة الذين زاروها الحسن الوزان الذي مر بها في القرن العاشر الهجري / السادس عشر الميلادي .

تأسلا (بتشديد السين): يطلق هذا الاسم على جبل وقرية يقمان قرب مدينة سيدي بلمباس الحالية على بمد نحو 30 كم في التاحية الشمطلية الشرقية منها وجنوب وهران بنحو 30 كم ، ويكتب يحيى وعبد الرحمن ابن خلدون الاسم بالتاء الربوطة في الاخير: تاسالة ،

تاكوارث ( تاجرارت تاقرارت) : اسم قديم لتلمسان وهو في الاصل اسم للمدينة التي شيدها، بوسف بن تاشيفين مؤسسي دولة المرابطين ، غربي اكادير وقد بني بها مسجدا زيته بعده يغمراسين بن زيان مؤسسي الدولة الريانية بصومعة وما زال هذا المسجد وصومعته موجودين الى الآن .

تعرفوان ( = مرغران) : ميناء بقع في الجنوب الفربي لمدينة مستنفاتيم على بعد 4 كم منها .

تشمى: قال ياقوت الحموى ( « معجم البلدان » ، ج 2 ، م 48 ) . « تنس بفتحتين والتخفيف والسين المهملة » . أما النطق العامي بالمغوائر فهو بتاء ساكنة تتبعها نون مفتوحة فسين ساكنة ، والنسبة بالعامية بتاء مفتوحة تليها نون ساكنة ، أما في الفصحى فالتاء والنون مفتوحتان ،

وتنس من اقدم مدن المغرب الأوسط وهي واقعة على شاطيء البحر الابيض المتوسط على بعد 204 كم غربي الماسمة المجزائرية و 161 كم شرقي مدينة مستفانم وقد اسس المدينة الحالية سنة 272 هـ / 875 م ـ 876 م بعض البحارة من مسلمي الاندلس وقد الحقت المدينة على التوالي بمعتلكات الدولة الماطية ثم الدولة الحمادية ، فالدولة المرابطية ، فالدولة الموحدية الى ان أصبحت تابعة لدولة بني عبد الواد .

الجريد : منطقة صحراوبة في اقصى جنوب القطر التونسي الحالي .

الجزائر: كان القدامي يسمونها « جزائر بني مزغنة » ، اما التنسي نسماها « الجزائر » فقط ، وهي ستأخد مكان تلمسان فيما بعد فتصبح عاصمة المغرب الاوسط الذي سيحمل اسمها أنضا .

وهيه : براء مفتوحة هاء مكسورة تليها ياء المهد قواو ساكنة حسيما شكلها كاتب نسيخة «ا» . اما نطقها المحلي اليوم فهو براء ساكنة تليها هاء مكسورة ومعدودة وتختم بواو ساكنة ، ويصب نهر رهيو في نهر شلف . وهناك ايضا مدينة صغيرة تسمى حاليا « بوادي رهيو » وهي واقعة بولاية مستغانم على بعد 30 كم غربي مدينة الاصنام .

الراف : منطقة سهلية واقعة بين جبال أولاد نايل غربا وجبال الاوراس شرقا وأشهر مدنها بسكرة وطولقة . الزان (جبال): تقع جبال الزان غرب مدينة بجابة في التاحية الشرقية من سلسلة جبال جرجرة ( = جبال نواوة ) ، وتفطيها غابات الزان وهو شجر بشبه البلوط .

سيتة : مرفا واقع على مضيق جبل طارق وهو يطل على البحر الابيض المتوسط ، وقد لمبت المدينة دورا هاما في تاريخ المغرب والاندلس .

سعلماسة : مدينة قديمة كانت واقمة في ناحية تافيلالت على بعد 310 كم في الجنوب الشرقي من مدينة فاس على تخوم الصحراء .

وقد كانت محطة تجارية هامة في الطريق الواصل بين تلمسان والسودان كما كانت موضع نزاع بين الدولة الزبانية والدولة المرينية .

وقد تخربت المدينة في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .

سكاله ( ... اسكاك ) نهر صغير يمر شرق تلمسان ويصب في نهر يسر الذي يصب بدوره في نهر تافئة .

شلف : نهر من أطول الانهار الجزائرية ، يمر بالاستام ويصب شرقي مستغانيم .

 العباد: قربة على بعد كيلومترين شرقي تلمسان ٤ دفن فيها المتصوف المشهور أبو مدين شعيب وعدد من العلماء والصالحين واللوك .

عثابة ( = بلد المناب = بونة ) : والاسم الاول هو اشهر اسماء هذه المدينة الواقعة على شاطيء البحر شرقي الجزائر بين بجايسة والحسدود التونسيسة .

عياض (جبل): باسم قبيلة عياض: قال يحيى بن خلدون ( « البغية » ، ج 2 ، ص 22): « جبل عياض من كدر بجاية » وهو واقع شمال الحضنة .

قسنطيئة : مدينة كديمة مشهورة في شرق الجزائر وقد تكرر ذكرها عند التنسي وفيره من مؤرخي الدولة الزبانية والدولة الحفصية ايضا اذ انها لعبت دورا هاما في تاريخ هذه الدولة الاخيرة .

مازونة : مدينة صغيرة على بعد نحو 60 كم غربي مدينة الاصنام ، اشتهرت في المصور السابقة بنشاط ثقافي كبير ، وكانت مقر بايات الولاية الغربية في فترة من فترات العهد العثماني .

متيجة: سهل من اخسب سهول الجزائر يحيط بالجزائر الماصمة طوله نحو 100 كم وعرضه نحو 20 كم . اللهية: مدينة تقع على بعد 80 كم جنوب الجزائر الماصمة ، وهي أهم مدن ولاية تيطري . و « لمدية » ( من دون الف ) أصل كلمة المدية ، وقال ابن خلدون ( « المبر » ، ج 6 ، ص 356 ) : « لمدية قبيل من بطون صنهاجة سميت البلد بهم » . وما زال ساكن المدية يقال له « لمداني » نسبة الى لمدية .

مستفاتيم : مدينة قديمة تكرر ذكرها عندالتنسي وغيره من الؤرخين والرحالة القدامي وهي واقمة على شاطيء البحر على بعد 90 كم شرق وهران . وتعتبر حاليا من اهم مدن القطر الجزائري . وتكتب اليوم مستفانم من دون ياء بعد النون .

ملوية: نهر يقع في شرق المغرب الاقصى الحالي ويصب في البحر الابيض المتوسط . وكان في أغلب الاوقات الحد الفاصل بين مملكة بني عبد الواد ومملكة بني مرين .

مليانة : مدينة قديمة ، تكرر ذكرها عند التنسي وغيره من الورخين القدامي وهي واقمة على بعد نحو 130 كم غربي الجزائر العاصمة ونحو 70 كم جنوب شرشال .

ندوهة : مدينة واقعة فى الشمال الغربي من تلمسان فى احد الطرق الواصلة بين هنين وعاصمة بنى زيان وتبعد عنها بـ 60 كم .

هنين : ميناء تلمسان المشهور . ويقع شمال ندرومة على بعد 35 كم منها : وغرب مصب نهر تافنة . ولم يبق منه الا بعض الاطلال وبنيت مكانه حاليا مدينة صغيرة تحمل اسم هنين أيضا .

هوارة : منطقة جبلية واقعة في الجنوب الشرقي لمدينة مستغانيم .

واركلا ( ... وارجلا ): مدينة واقعة في الصحراء الشرقية من الجزائر على بعد 210 كم في الجنوب الشرقي من مدينة غردابة . وتكتب اليوم ورقلة .

وانشريس : سلسلة جبال مشهورة في وسط الجزائر جنوب وادي شلف .

وحيدة : مدينة قديمة على بعد 80 كم غربي تلمسان ، كانت تابعة لملكة بني عبد الواد . وهي اليوم في المغرب الأقصى على الحدود الجزائرية \_ المغربية .

وطا حيرة: اسم قديم لناحية واقعة غرب مدينة بجاية وجنوب جبال جرجرة حيث تقع اليوم مدينة البويرة ، وقد سميت هذه الناحية بهذا الاسم نسبة الى حمزة بن على وهو من ابناء سليمان اخي ادريس مؤسس الدولة الادريسية بالمرب الاقصى ، وقد قال التنسي ( « نظم الدر » ، نسخة «ا» ، ورقة (130 و ) : و « حمزة الذي ينسب اليه وطا حمزة هو ابن على . . . صاحب تنسى » . وكان يقطنها من عرب بني هلال ، بنو يزيد ويم بطن من زغبة . قال ابن خلدون ( « العبر ، ج 6 ، ص 86 ) عسن استيطانهم الناحية » « اقطمهم الوحدون في ارض حمزة من أوطان بجاية منايلي بلاد رباح والالابح . . . »

وهوأن: لعب ميناء وهران الواقع على بعد نحو 150 كم في الفـرب الشيمائي من تلعسان دورا هاما في العلاقات التجارية مع الاندلس والاقطار الاوروبية وذلك الى جانب هنين ميناء تلمسان الشهر .

يسي ؛ نهر صغير يمر شرقي تلمسان على بعد نحو 40 كم منها ، وهو نصب في نهر تافنة .

## جدول ملواد الدولة الزياتية

## من يغمراسن مؤسس الدولية الى محمد التوكل معاصر محمد التنسي

| ملاحظيات                                                                  | نهاية ملكــه                                     | بداية ملكه                                                  | اسم السلطان                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملاحظات<br>737 هـ: استيلاء<br>السلطان ابني<br>الحسن الريشي<br>على تلمسسان | 1283 /681<br>1303 /703<br>1308 /707<br>1318 /718 | 2136 / =633<br>c1283 / =681<br>c1303 / =703<br>c1308 / =701 | سم السلطان  ـ يفمراسن بن زيان  ـ أبو سعيد عثمان الاول  ـ أبو زيان محمد الاول  ـ أبو حمو موسى الاول  ـ أبو تاشفين عبد  لرحمن الاول |
| واندثار الدولــة<br>الزيانيــة .                                          |                                                  |                                                             |                                                                                                                                   |

## - الحكم الريني بالغرب الاوسط

ابو سعيد عثمان الثاني 749ه / 1348م 753ه / 1352م حكم هذان الملكان واخوه ابو ثابت 275 هـ: استيلاء السلطان ابي عنان على تلمسان واندثار الدولة الزبانية .

## - الحكم الريني بللفرب الاوسط

ابر حبو موسى الثاني 760ه / 1359م 791ه / 1389م | 1390ه | 1390ه | 1393م | 1393م

```
_ ابو زبان محمد الثاني 796هـ / 1394م 801هـ / 1399م
                _ ابو محمد عبـه الله 801هـ / 1399م 804هـ / 1401م
                                                           الاول
                ـ أبو عبد الله محمد   804هـ / 1401م 813هـ / 1411م
                                                    « أبن خولة »
                _عبد الرحمن بن محمد 813هـ / 1411م 814هـ / 1411م
                - سعيد بن أبي حمو   814هـ / 1411م 814هـ / 1411م
ـ. ابو مالك عبد الواحد 814هـ / 1411م 827هـ / 1424م ــ في المرة الاولى
- أبو عبد الله محمد   827هـ / 1424م - 838هـ / 1428م - في المرة الاولى
                                                  لا أبن ألحمراء ٢
- أبو مالك عبد الواحد 831ه / 1428م / 1430م - في المرة الثانيسة
- أبو عبد الله محمد 833هـ / 1430م / 1430م - في المرة الثانيسة
                                                  # أبن الحمراء »
ــ أبو المباس أحمد - 834هـ / 1430م - 866هـ / 1462م - ثار في اثناء ملك
الامسي محمسانا
                                                          الماقل
المستعين بالله ،
وهو ابن السلطان
المتوكيل ، وقيد
أدرجه التنسى بين
ملوك بني زيان مع
انه لم يصل الي
      الحكم ،
866ه / 1462م 873ه / 1468م أ - المستروف
                                                     _ أبو ثابت محمد
                                                        المتوكل
ب « بوقلمو س ّ ∡ ٤
ولا نعرف على وجه
التحقيق تاريخ
```

نهاية حكيب



في القرن التاسع اللجوي Day Merk がれずず و0 سيدي الملوي الدرسة البغوبة بابالقربادي

## كشاك اسماء الاشخاص والقبائل والنول

-1-

ابراهيم الخليل 217 ابراهيم المصمودي 180 ابركان: انظر الحسين بن مخلوف الآبلي ( محمد ابراهيم ) 131 ابن ابي البركات القمري ( يحيي ) ابن أبي حامد 243 ابن أبي دبوس ( أحمد ) 149 ابن ابي زدع 65 - 69 - 95 - 119 - 131 - 131 - 134 ابن أبي عبران الحفضي 144 ابن الاحمر ( اسماعيل ) 62 - 64 - 69 - 95 - 125 - 185 - 228 - 185 236 - 229ابن الاحمر ( يوسف ) 109 ان اسحساق ابن الامام ( ابو زيد ) 127 - 139 - 142 انظر أنضا أينا الامام ابن الامام ( محمد أبو الفضل ) 14 - 16 أنظر ايضا ابنا الامام . ابن الامام ( محمد بن ابراهيم ) 16 - 127 - 193 - 142 ابن بسام ( على ) 49 ابن تافراكين ( ہے ابن تافراجين : ابن تافرجين ) 144 ہـ 157 ابن تاويت الطنجي ( محمد ) 114 ــ 220 ابن تومرت ( المدى ) 65 ــ 67 ابن تيفراجين : انظر ابن تافراكين . ابن ثابت بن مندبل 129 ابن جرار ( عثمان ) 150 - 151 - 156 ابن جرار (عمران) ابن حلول ( عبد الله ) 87 ابن جهور ( أبو الحزم ) 229 ابن الحاجب ( عثمان بن عمر ) 15 - 17 - 24 - 142 ابن حجر المسقلاني 10 - 20

```
ابر حماد ( بكر ) 44
                 ابن الحمراء 241 - 242 - 245 - 245 - 245
                                      ابن حمود (على) 49
                                   ابن حمود ( القاسم ) 49
                                  این خزرون ( یوسف ) 119
                    ابن خطاب ( محمد بن عبد الله بن داوود ) 127
              ابن الخطيب ( لسان الدين ) 69 - 70 - 72 ابن الخطيب (
                           ابن خلاص ( أبو على الحسن ) 119
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) 5 - 24 - 25 - 28 - 52 - 58 - 61 - 58
112 - 109 - 95 - 92 - 74 - 68 - 67 - 65 - 62
   125 - 123 - 119 - 118 - 116 - 114 -
137 - 136 - 134 - 133 - 132 - 131 - 130 - 129
- 151 - 150 - 149 - 146 - 145 - 144 - 143 -
159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 154 - 153 - 152
-210 - 209 - 206 - 203 - 185 - 181 - 180 -
251 - 250 - 229 - 226 - 223 - 222 - 221 - 220
                                 269 - 268 -
74 - 70 - 69 - 68 - 64 - 62 - 60 - 58 - 52 - 51
125 - 118 - 116 - 112 - 109 - 106 - 95 - 92 -
- 137 - 136 - 134 - 133 - 131 - 130 - 126 -
152 - 150 - 146 - 145 - 144 - 143 - 142 - 140
-162 - 160 - 159 - 158 - 155 - 154 - 153 -
     250 - 242 - 187 - 180 - 169 - 167 - 163
                ابن خولة ( السلطان ) 229 _ 230 _ 231 _ 231
                   ابن داود الأندلسي ( أحمد ) 17 _ 20 _ 21
                                       ابن رشد 15 - 34
                                  ابن رشيد ( محمد ) 128
                   ابن الزابية ( السلطان ) 206 - 207 - 209
                                ابن زاغو ( أحمد ) 15 _ 16
                                              ابن زجدان
                                              این زرجب
                                              ابن زكدان
                        ابن زكرى ( أحمد ) 15 _ 21 _ 31
                                          ابن زىدون 229
```

ابن سبع ( عبد الرحين ) ابن سودة ( عبد السلام ) 92 ابن صعد ( محمد ) 17 ابن الصيرفي : انظر الداني ( ابو عمرو ) . أبن عاشر (عبد الواحد) أبن العباس التلمسائي ( محمد ) 14 ابن المباس الصفير ( محمد ) 17 - 18 ابن عبد القوى 129 أبن عبد الله ( عبد العزيز ) انظر : بنعبد الله 20 ابن عرفة 33 ابن عريف ( ونزمار ) 152 \_ 153 \_ 154 \_ 158 \_ 185 ابن عطو 131 ابن علان ( ابراهیم ) 112 أبن عمران البجائي ( احمد ) ابن غالية ( محمد ) 76 \_ 77 \_ 258 ابن غانية 112 أبن الفحاح ( أبو الحسن على بن احمد ) 162. ابن فشوش (محمد بن على ) 18 ابن القاسم 33 ابن القاضي ( محمد ) 30 - 128 - 133 ابن قيس ( ذو الرقيات ) 43 ابن مالك ( عبد الله ) نا 1- 167 ابن مرزوق ( اسرة ) 12 ابن مرزوق الحفيد ( محمد ) 11 \_ 14 \_ 15 ابن مرزوق ( الخطيب ) 21 \_ 127 ابن مريم ( محمد ) 9 - 13 - 15 - 11 - 25 - 25 - 54 - 37 - 25 · 248 - 179 - 126 ابن الملاح ( عبد الرحمن بن محمد ) 138 ابن ملجم 44 ابن منظور 194 ابن النجار التلمساني ( محمد ) 11 - 14 - 16 ابن هشام : 14 ابن يونس 33

ابن الامـام 127

```
ابو اسحاق بن ابي يحيى الحفصى 128 ـ 157
                                         ابو البيان واضع 126
                                         أبو بكر الصديق 194
أبو تاشفين الاول : 50 - 57 - 58 - 60 - 61 - 62 - 73 - 73 - 75
143 - 142 - 140 - 139 - 138 - 137 - 136 - 118
                          · 256 - 160 - 146 145 - 144 -
                                    أبو تاشفين بن المتوكل: 266
أبو تاشيفين الثاني : 61 - 109 - 161 - 167 - 184 - 184 - 186

 256 - 206 - 203 - 200 - 195 - 194 -

                                            أبو تمام : 161
                             أبو ثابت بن ابي عامر : 132 - 135
ابو ثابت ( الزياني ) : 159 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153
196 - 184 - 179 - 160 - 157 - 156 - 155 - 154
                                  . 206 - 202 -
                   أبو الحجاج يوسف بن أبو حمو: انظر ابن الزابية
ابو الحسن ( المريني ) 118 - 125 - 130 - 145 - 146 - 149 -
                              · 153 - 152 - 150
                                    ابو حفص ( الوحدي ) 65
ابو حمو الأول 61 - 133 - 131 - 190 - 177 - 173 - 61 ابو حمو الأول
                . 272 - 256 - 139 - 138 - 137
                             أبو حمو الثالث ( ابن المتوكل ) 267
أابو حمو الثاني 15 - 26 - 27 - 28 - 45 - 46 - 47 - 50 - 50 - 48
-159 - 158 - 157 - 155 - 109 - 70 - 58 - 52
-180 - 178 - 169 - 168 - 164 - 163 - 162 - 160
                  256 - 194 - 185 - 184 - 181
                                ابر داوود ( المحدث ) 14 _ 124
                                                   ابو ديوس
        ابو زكريا الحفصى 61 - 116 - 117 - 118 - 119 - 128
                            ابو زيان بن ابي سعيد ( الزياني ) 47
أبو زبان محمد 131 - 212 - 135 - 136 - 210 - 211 - 210
                                       227 - 220
                         ابو زيد بن أبي زكريا الزياني 149 - 160
                                   سالم بن المتوكل 77 - 267
```

```
أبو سالم بن يوسف ( المريني ) 135
              ابو سميد ( الامر ) 127 - 128 - 129 - 130 - 131
                                     أبو سميد برقوق انظر برفوق
أبو سميد الثاني 149 - 150 - 151 - 152 - 154 - 155 - 156 - 150
                                           184 - 179
                                 ابو سعيد عثمان الاول 129 - 135
                                 أبو سعيد عثمان ( الوحدي ) 112
             أبو سعيد ( الريني ) 136 - 144 - 145 _ 228 - 269
                                   أبو شامة المقدسي 203 - 204
                                            ابو طالب 44 - 63
                              أبو عامر بن أبي يعقوب 130 - 135
                                 أبو عامر بن يقبراسن 128 - 131
                                       أبو العباس ( المريني ) 210
                    أبو المياس أحمد بن أبي حبو: أنظر أحمد الماقل
                                      أبو عبد الرحمن المربني 146
                                 ابو عبد الله بن المتوكل 77 - 267
                              أبو عبد الله ( الحقصي ) 155 - 250
                           اب عبد الله الشريف 94 - 179 - 180
                                أبو عبد أله محمد : انظر ابن خولة
                 أبو عبد الله محمد بن أبي تأشفين : أنظر أبن الحمراء
                         أبو عبد ألله محمد بن أبي زكريا ( الحقصي )
                          أبو عبد الله محمد بوقلموس : أنظر المتوكل
                       أبو عبد الله محمد بن أبي ثابت : أنظر المستعين
                                    أبو عزة ( زيدان بن زيان ) 113
   ابو على الحسن بن مخاوف الشهير بابركان : انظر الحسن بن مخاوف
                                              ابو على المريني 145
ابو عنان ( المريني ) 66 – 150 – 151 – 152 – 153 – 154 – 155
                            184 - 158 - 157 - 156
ابو فارس ( الحقصي ) 235 - 241 - 245 - 245 - 245 - 247
                                                    748
                                 أبو قارس ( المرشي ) 209 - 210
               أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني 14 - 15
                                            أبو القاسم الزاري 17
                                          ابو الليل بن موسى 250
```

```
ابو مالك عبد الواحد بن ابي حمو 49 - 50 - 235 - 236 - 240 -
                           245 - 244 - 243 - 241
                                      أبو محمد عبد الله الأول 227
                                   ابو مدان ( شعب ) 76 - 254
                      ابو موسى عيسى ابن الامام: أنظر ابنا الامام.
                                                ابو نسواس 231
                                        ابو بحيي بن ابن خبو 249
                                 ابو بحيى ( الحقمى ) 144 -- 145
                                            أبو بحيى ( المقبائي )
 ابر يعقوب ( الزياني ) 15 -- 149 -- 152 -- 160 -- 179 -- 185 -- 184
               ابو بعقوب بوسف ( المرتني ) 9 ــ 130 ــ 131 ــ 132
                                ايو يوسف يعقوب ( الموحدي ) 25
                                                  الانبراك 269
احمد بابا التنبكتي 9 _ 11 _ 13 _ 14 _ 15 _ 16 _ 10 _ 20 _ 21 _ 21 _ 20
-127 - 126 - 74 - 54 - 37 - 31 - 27 - 26 - 24
                                                142
                                              أحمد بن أبي حمو
                    أحمد بن البشير بن على بن يعقوب الأندلسي 89٪
                                             احمد بن المز 206
                         احمد بن الناصر بن ابي حمو 253 - 254
                                           احمد ( رسو لالله )
      احمد العاقل 75 - 76 - 247 - 248 - 248 - 257 - 75
                                              احمد الريني 180
                                    الاحنف بن قيسي 161 -ــ 183
-74 - 63 - 51 - 49 - 45 - 44 - 41 - 38 - 36 - 6
                                         179 - 111
          ادريس الأول 66 - 67 - 68 - 69 - 74 - 110 - 79
                                                  ادرسي الثاني
                              ادرس الماسون 51 - 112 - 113
                                                    الاسسانيون
                                                الاسقيا محمسد
```

١

أصحاب السبت 270 الاعبراب 245 - 250 انظر أنضا: المرب والمربان الاغزاز ( ... الغز ) الاکے اد ال البت 36 - 38 - 137 آل جوار : انظر بنو جوار آل زبان: انظر بنو زبان ال نقمر اسن أمازوز ( مبارك ) 114 - 115 الإمسازيغ 65 انظر الضا: البرير أم الاصبغ ( بنت معاوية ) 123 أمة العزيز ( أم المتوكل ) 256 الامين بن الرتيد 64 - 231 - 256 الإنساط 270 اودينا \_ مارتوريل 54 أولاد ابي الليل 250 اولاد بليــل 250 اولاد حصين : انظر حصين اولاد مريف 158 - 184 - 185 اياس معاوية 161

### ۔ ب ۔

بابا التنبكتي ( احمد ) : انظر احمد بابا التنبكتي . بابرجيس ( القسيس ) 38 – 248 – 255 – 267 – 267 البجائي ( ابر العباس ) 141 – 124 – 219 – 220 – 219 البرانسي 65 البرانسي 65 – 258 – 257 – 269 انظر ايضا : الاماريسغ بين القاسم 109 – 257 – 269 برجي بن القاسم 109

```
برقوق ( أبو سعيد ) 220 -- 225
                                         بروكلمان (كارل) 92
                                         البستاني ( كرم ) 229
                                                 ىط_ان 2<del>44</del>
                                                البـــكرى 49
                                                بلقاسم الزواوي
                                        بنعبد الله (عبد العزيز)
                                                   نو الاحمسر
                                              ن اسرائيل 270
                                                بنو أميسة 123
                                           بئو يو سميــد 136
                                               بنو تميـم 161
بنو توجين 118 - 129 - 129 - 138 - 138 - 150 - 150 - 150
                                             بنو تومسرت 109
                                      بنو ثابت بن منديــل 153
                                                بنو ثقيف 269
                                       بنو جابــر 268 ــ 269
                                               بنو جسرار 156
                                               بنو جعني 109
                                      بنو حصين : انظر حصين .
  بنو حفص 61 _ 69 _ 73 _ 112 _ 116 _ 118 _ 158 _ 61 _ 243
                                        انظر أيضًا: الوحدون.
                                               بنو حكيم 269
                                                  بئو حميزة
                                                بنو داول 109
                          يتو راشد 113 - 114 - 159 س
                                      بنو رياح : انظر رياح
                                      انظر أيضا بنو عبد الواد .
                     بنو سليم 130 - 149 - 152 - 268 - 269
                                           ننو السمط: 269
                                             بنوطاع الله 109
                   بنو عامر 153 - 158 - 210 - 268 - 269
                                            بنو المياس 123
```

```
بنو عبد مثاف 43 - 63
          بنو عبد المؤمن 94 - 112 - 113 - 116 - 117 - 149 ك
                                       انظر ايضا: الوحدون.
                             ٠. .
                                              بنو عروة 268
                                  بئو مريف : انظر اولاد مريف
                                             ت المطاف 152
                                       بنو عمر بن موسى 250
                                               بنو عوف 149
                                   بنو القاسم 64 - 66 - 67
                                               بتو كىب 149
                                             بنو مائسك 268
-116 - 66 - 65 - 64 - 62 - 61 - 50 - 49 - 30
154 - 153 - 152 - 149 - 146 - 144 - 125 - 117
228 - 210 - 185 - 180 - 178 - 159 - 158 - 155
                      · 269 - 236 - 234 - 229 -
                               بنبو مطهبر 109 -- 113 -- 114
                                             يتو معطىي 109
                                             بنو الملاح 138
                                           بنبو منديبل 153
                                              بئسو تصسر
                         بنو هاشم 6 - 41 - 63 - 43 - 111
بنو هلال 130 - 268 - 269 - 154 - 159 - 250 - 250 - 250 - 269 - 268
                                           ت ورسطف 109
                                       بنو ورنيد 117 - 258
                                           بنبو وطياس 30
                                            بنبو وعزان 109
                                            نب والب 109
                                           نے باتکتن 109
                                ينو بزناسن 89 - 117 - 246
                                       يتو بزيد 268 ـ 269
                                          يورونينة (رشيد)
                يوعياد ( محبود ) 46 <u>ـ 47 ـ 45 </u> ـ 65 <u>ـ 54 ـ 157</u>
```

يونار ( رابع ) 29 بيريس ( هنزي ) 237

\_0\_

التازي ( ابراهيم ) 14 - 17 - 19 - 19

التجـــاني 135 تجــــن : انظر بنو توجين

الترمذي ( المعنث ) 14 - 124

التلالسي ( محمد بن أبي جمعة ) 27 – 28 التلالسي ( محمد بن أبي جمعة )

التنسى ( ابراهيم بن يخلف ) 9 - 126 - 127

التنسي ( أبو الحسن بن يخلف ) 9 - 127

التسي ( عبد 41 بن محمد ) 10 - 11

ينسدوكسن 150

-0-

ئابت بن محمد 109

الثمالية 250

الثمليي ( احمد ) 270

التغري ( محمد بن يوسف القيسي الثغري : انظر القيسي الثغري محمد بن يوسف .

القيسف : انظر بنو القيف

- E -

جباء الغيس 243 – 244 حابر بن بوسف 112 – 113

جبريل 223

269

جمغر الطيار 44

جعمر الطيار و

الجسلاب 15

الجيلالي ( عبد الرحمن ) 137

- 5 -

حاجبات ( عبد العبيد ) 162

حاتم الطائي 43 \_ 183

الحارث بن خالد 43 حبش 269. الحبسشى الحسن بن جاير 113 الحسن بن الحسن بن على 44 - 51 حسن بن عبد الله ( الزياتي ) 56 الحسن بن على 44 \_ 45 \_ 63 \_ 253 الحسن بن مخلوف 17 ــ 248 الحسن الوزان الحسين بن على 44 - 63 حصيان 152 - 251 - 268 الحفناوي ( محمد ) 9 \_ 23 الحكمي : انظر أبو نواس . حكيم: انظر بنو حكيم حمود بن ابي العيش حسار 183

- ż -

الخراز ( محمد الشريشي الشهير ) 24 - 25 الخسرور 270 الخسرور 270 الخلط 268 - 269 الخلف المائية 13 الخليل بن اسحاق 13 الشونجي ( الشل الدين محمد بن ناصاور ) 179 خير الدين 55 خير الدين 55

- 3 -

الدار تطنى 106 داوود ( النبي ) 216 دوزي 162 الدولة الأيوبية 203 الدولة الزنكية 203

```
الديسالم 152
                                                                                                                                   دى فورك ( شارل ) 30 - 54
                                                                                                                 - - -
                                                                                                              راشد بن محمد المفراوي 136 - 137
                                                                                                                                                                       راشد مولى أدريس
                                                                                                                                                                   رىمىسة 73 -- 140
                                                             الرجراجي الشوشاني (حسين بن على ) 25 - 211
                                                                                                                                                                                         الرحوية 235
                                         الرشيد بن ادريس ( الوحدي ) 115 -- 116 -- 117 -- 119
                                                                                                                                                             الرصاع ( محمد ) 31
                                                                                                                                                                                                       السنروم
                                                                                                           دسياء 269 - 268 - 152 - 143
                                                                                                     - ; -
                                                                                                                                                   زيادية ( عبد القادر ) 29
                                                                                                                                                                                              الزرادلية
                                                                                                                                                                                              زردال 110
 - 244 - 242 - 241 - 150 - 145 - 144 - 95 - 69 الذركشي 69 - 245 - 145 - 145 - 145 - 145 - 145 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 150 - 
                                                                                                                            247 - 246 - 245
                                                                                                                                               الزركلي (خير الدين) 11
                                                                                                                                                                     زروق (أحمد) 17
                                                                                                                                                                                     الــاط 270
                                                                                                          زفـــة 269 - 251 - 154
                                                                                                                                                                                    زكسارة 269
                           زكران بن زبان ( ابو عزة ) : انظر : ابو عزة ( زندان بن زبان ) .
                                                                                                                                                زمامة (عبد القادر) 134
- 158 - 129 - 128 - 118 - 117 - 113 - 66 - 65 - 64 انباتة
                                                                                                                            269 - 248 - 180
                                                                                                                                                                                               ألز ناتسسة
                                                                                                                               زهير بن ابي سلمي 77 ــ 270
                                                                                                                                                                     نوارة 137 - 155
                                                                                                                 زيان بن عمر الوطاسي 180 - 229
```

```
زسد الخيسل 161
 زيدان بن زيان ( أبو عزة ) : انظر أبو عزة ( زيدان بن زيان ) .
                              زيدان بن يندوكسن 109
                                      زين الماندين 78
                            سحنون ( عبد السلام ) 17
      السخاوي ( محمد بن عبد الصمد ) 12 -- 23 -- 23
                                      طبے 262
                              سمادا ( = سمادة ) 133
                             سعد بن ابي وقاص 106
                      السعيد بن أبي حمو 234 - 235.
السميد بن ادريس ( الوحدي ) 116 - 129 - 123 - 125
                    السميد ( أبو بكر بن أبي عنان ) 185
                           السفاح ( أبو المياس ) 253
                                 سقير بن عسامر 158
                    سليمان بن عبد الله الكامل 64 -- 110
                               سليمان بن موسى 249
                               سليمان ( النبي ) 216
                               السليمانيون 45 - 49
    السنوسي ( محمد بن يوسف ) 17 - 21 - 31 - 32
                                 - 152 - 158 - 158
                                        14 warmen
                       سيف الدولة ( الحمداني ) 186
           السيوطى ( جلال الدين ) 20 - 167 - 170
                ۔ ب ۔
                              الشاطبي (أبو القاسم)
                             النسساوية 268 - 269
                               شميب ( النبي ) 236
```

ئىسسىق 262 ئىقىسىرون **244** ئىمىس المعسالي

الشيرازي 15 شيقر بن عاميثون منهاجة 250 \_ مال \_ طاع اله 52 - 109 - 272 الطائع لله 187 -2-عابسة السوأد العباسيسسون 253 عبد الباسط بن خليل 18 - 54 - 249 عبد الرحمن بن محمد بن خولة 234 عبد الرحين بن محمد بن الملاح : انظر ابن الملاح ( عبد الرحين بن محمد ) عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن عبد الرحمن الداخل 123 - 125 عبد الله بن جعفسي عبد الله بن عثمان 249 عبد الله بن عمر العرجي 43 عبد الله بن المتوكل 77 - 267 عبد الله الكامل 44 - 45 يـ 63 - 67 - 110 - 253 عبد الله (الريتي) عبد المرم 149 عبد الواحد بن ابي حمو : انظر ابو مالــك عبد الواد ( بنو ) : انظر بنو عبد الواد عبد الوهاب (حسن حسني) عثمان بن أبي تاشفين 146 عثمان بن عفان 123 - 125 عثمان بن ونزمــار

```
عثمان بن بوسف بن محمد ( الزباني ) 113
                                   عدنيسان 42 - 161 - 269
المبرب 42 - 151 - 111 - 128 - 128 - 117 - 111 - 43 - 42
257 - 251 - 228 - 184 - 180 - 178 - 159 - 155
                                     269 - 268 -
                                     انظر ايضا المربان والاعراب
                                               المربسان 248
                                    انظر أيضًا: الإعراب والعرب
                                                     عرقبوب
                                                    العاويسة
                                   عروة (بتو): أنظر بتو عروة
                                                 عــروج 55
                                       عريف : انظر اولاد مريف
                                              عریف بن یحیی
                                   المشاب القاسي (على ) 236
                                     المصنوني (عيد الله ) 30
                                         المقباني ( أسرة ) 12
                                            العقبائي ( سعيد )
                                    العقباني ( قاسم ) 14 - 16
                                            العقباني ( محمد )
                                              عقیل بن جعفر
                                  العلمي ( على بن الحسن ) 87
                                               عليوش 211
على بن أبي طالب 6 - 38 - 41 - 42 - 41 - 63 - 64 - 61 - 110
                                 263 - 256 - 183
                      على بن راشد المفراوي 152 - 153 - 154
                                        المباد الاصفهاني 203
                                                 الممسيران
                                         عمر بن ابي ربيعة 43
                             عمر بن الخطاب 65 - 194 - 218
                                       عمر بن قبد العزيز 194
                        عمر بن معدى كرب الزبيدي 161 - 218
                                          عبر بن موسى 250
```

عمــر الحــروب 161 عياض ( القاضي ) 211

- 2 -

الغز ( \_ الاغزاز ) الغزالي ( أبو حامد ) 15 الغماري ( أحمد بن الجسن ) 17 غمراسن : انظر بغمراسن

\_ ف \_

فــارس 269

فارس بن ميمون 158

فاطمة بتت الحسن 45

فاطمة بتت الحسين

فاطمة الزهراء ( بنت الرسول ) 111 – 263

الفاطميون 44 – 269

الفــــددي

الفــــددي

الفـــرددي

الفـــرس

الفـــرس

الفـــرس

الفـــرس

الفـــرس

الفـــرن ( الحسن بن عمر ) 185

الفرودي ( الحسن بن عمر ) 185

-3-

قابوس بن وشمكي 187 القاسم بن ادريس 67 – 68 – 109 – 100 القاسم ( جد بني عبد الواد ) 64 القبط 269 قطسان 269 قطسان 269 قرورة ( سعيسد ) 23 قريش 36 – 38 – 43 – 100 – 111 – 161 القرورني ( جلال الدين الخطيب ) 15

القلمسادي ( على ) 13 – 15 – 16 – 17 القيرواني عبيد أله بن ابي زيد الشهير بـ ( قيس ) بن عيلان 15 ــ 17 -168-81-71-58-53-27 القيسي الثغري( محمد بن يوسف ) 27-53-58-71. 212 - 195 تـمـٰم 189 قبقية (الطامر) كاسبساد (م ٠ ) 161 الكتاني ( عبد الحي ) 23 - 36 - 37 - 90 الكتاني ( محمد بن جعفر ) 134 كئيم ميزة 237 كسبرى 157 - 189 - 217 ل اله 269 الكموب: انظر بنو كمب -11-اللخمى 33 لت نــة 112 – 125 الته 269 , ليفي بروفنسسال -1-مارسی ( جورج ) 179 مارسی ( ویلیآم ) 179 المازوني ( يحيى ) 15 -- 17 مالك ( الامام ) 33 - 141 المأمون : انظر ادريس المأمون . مالك ( بنو ) : انظر بنو مالك المواسى ( ابو مهدي ) 31 الــرد 49

المتنبسى 186

```
التوكل 12 - 13 - 23 - 26 - 28 - 39 - 38 - 26 - 23 - 13 - 12
-76-75-64-63-60-56-55-54-52-51
-105 - 96 - 91 - 90 - 85 - 83 - 77
254 - 251 - 206 - 196 - 155 - 111 - 109 - 107
          272 - 271 - 262 - 258 - 257 - 255 -
                                               متيجــة 136
                                        الحاستي (يعيي) 21
                                      محمد الامين: انظر الامين
         محمد بن أبي تأشفين المدعو أبن الحمراء : أنظر : أبن الحمراء
                                       محمد بن ابي ثابت 256
                  محمد ابن أبي سميد بن عبد الرحمن ( الزياني ).
    محبد بن أبي طريق بن أبي عنان 49 - 159 - 184 - 236 محبد
                                         محبد بن الحنفية 44
                                   محمد بن زيدان بن بندوكسن
              محمد بن عبد الرحمن بن ابي عنان بن ابي تاشفين 257
                                  محمد أن عبد ألله بن أدرسن
                                    محمد بن عبد الله بن الإمام
                        محمد بن عثمان بن أبي تاشفين ( الزباني )
                          محمد بن مسعود الوعزائي 228 😳
                      متحمد بن يوسف بن يغمراسن 137 - 143
                                  محمد حلمي محمد أحمد 203
                                             محند رسول ال
                                            المراطبون 112
                                         انظر ايضا: المشون
                                     الراكشي (عبد الواحد)
                                               الرتمي 124
                                       مرين : انظر بنو مرين
                                       مسسامح 136 - 137
                           المستسمين بالله 249 - 250 - 251
                                       المستنصر الوحدي 125
                                    مسمود بن ابي تأشفين 146
                               مسمود بن ابي عامر 137 ــ 138
                                              المسعودي 262
                مسلم اليسابوري ( الامام ) 14 ـ 21 ـ 106 ـ 124
                      المشدالي ( محمد أبو الغضل ) 141 ـ 142
```

```
المشدالي ( ناصر الدين )
                                               المسامسة 65
                                              مصحوجة 109
  مضر ( = المضرية ) 42 - 43 - 65 - 73 - 73 - 140 106 - 75 - 155
                                            المر بن بادسي 269
                                         المقسل 250 - 268
مضرادة 118 - 126 - 128 - 129 - 138 - 136 - 138 مضرادة
                                      153 - 152 -
               المغيلي ( محمد بن عبد الكريم ) 21 - 29 - 30 - 31
القري ( احمد ) 9 - 10 - 19 - 21 - 22 - 26 - 27 - 28 - 37 - 37
163 - 162 - 134 - 128 - 91 - 75 - 70 - 65 - 54
                                      211 _ 187 _
                                          المقسري ( أسرة ) 10
                                            القرى ( سميد ) 23
                                     القرى ( محمد ) 65 _ 66
                                                     الملشمسون
                                        انظر ايضا : المرابطون
                                             ملوك الطوائف 125
                                 الملياني ( أبو على ) 133 – 134
                                    الملياني ( العباس احمد ) 133
                                     مليكش 118 - 136 - 250
                                                المالسك 220
                                          مصور بن سليمان 185
                                                      الهلهسل
              الوحدون 112 - 125 - 137 - 144 - 149 - 155
                         انظر ايضا: بنو عبد المومن وبنو حقص
                                   موسى ( ألنين ) 216 - 236
                                            موسى بن حمزة 49
                     موسى بن على بن برغوث 143 - 146 - 159
                                       موسى بن على الغزى 137
                                  المومنيون: انظر بنو عبد المومن
```

النابغة الديباني 77 - 270 الناصر المريني 153 الناصر السلاوي ( احمد ) 150 - 185 - 236 نبيل بن ابي تطابة 246 النسسائي 124 نسوح ( النبسي ) نور الدين زنكي 203 النووي ( يحيى ) 106

#### \_\_\_

هاتـون ( اليس ) الهزميري ( ابو زيد عبد الرحمن ) 133 ــ 134 هلال بن عامر : انظر بنو هلال هــلال القطلاني 138 هـــانة 65 هـــوارة 254 ــ 269 الهواري ( محمد بن عمر ) 17 ــ 248

#### - 9 -

## - ي -

ياتسوت 236 يوشع ( النبي ) 216 يعيى بن داوود 155 – 156 يعيى بن رحو 152

```
يحيى بن موسى الجمي 144
                                يحيى بن يغمراسن بن زبان 160
                                           بحيى الحقصى 144
                                                 بخليف 244
                              يمتوب بن عبد الحق ( المريني ) 133
                                           سقوب الزيائي 149
                                         سيش بن يمقوب 136
ىغىراسىن بن زبان 9 - 52 - 56 - 58 - 61 - 66 - 67 - 68 - 96 - 68 - 67
114 - 113 - 112 -
                             111 -
                                      109 -
         119 -
                  118 -
_ 121 _
                             117 _
                                       116 -
138 - 129 - 128 - 127 - 126 - 125 - 124
           272 - 256 - 241 - 154 - 149 -
                                   يفمور بن المتوكل 77 - 267
                                       يمل بن برجي بن القاسم
                                    ىندوكىسى بن طاع الله 109
                          بوسف بن أبي حمو : انظر ابن الزابيسة
                                        يوسف بن تاشفين 112
             يوسف بن عبد الرحمن الزياني : انظر أبو يعقوب الزباني
يوسف بن يعقوب ( المربئي ) 47 - 130 - 133 - 134 - 135 - 139
```

146 -

# كشاف أسماء البلدان والاماكن والانهار

-1-

```
ابو نهر 140
                                         اجادير: انظر اكادير
                                                   الاجسم
                                            ادرار 28 - 269
                                    اسانيا 54 - 138 - 161
                                              اسسكاك 151
                                          اشير ( جبل ) 251
                                              اغمسات 133
                                        افرشان ( جبل ) 126
افريقية 12 - 18 - 116 - 116 - 112 - 68 - 12 افريقية
250 - 247 - 244 - 158 - 157 - 150 - 149 - 144
                                           269 -
                                 اكادىسىر 117 - 125 - 159
                                أم الربيم (نهر) 268 - 269
                                              الانبسار 253
الإندلس 12 - 138 - 155 - 123 - 125 - 125 - 126 - 156 - 158
                             257 - 254 - 248 -
                                  انـــکاد 119 _ 151 _ 154
                                       اوراس ( جبال ) 268
                                               اوليسلى 45
                                              اومساكر ١ 159
                                               ايران 137
                                   ايسلي ( نهر ) 118 - 154
                                                اللة 270
                                                أيسلى 250
                                         باب ايسلان 178
                                           باب البنود 179
```

```
باب العبراء 134
                                           ساب الزاوية 117
                          بــاب سيدي يوجمه 139 سم 140 . .
                                     باب سيدي الطوي 117
                                          باب المرف 179
                                    باب العقبة 117 - 159
                                            باب عبلي 117
                                           باب انفتوح 134
                      ساب كشوط 139 ـ 140 ـ 159 ـ 245
                                        بابـــل 179 - 269
                                                 بابيلىون
                             باريسز 89 - 108 - 110 - 141
                                           باكستسان 270
بجاية 57 - 180 - 155 - 145 - 143 - 137 - 129 - 118 - 57
                               254 - 250 - 249
                                           بعبر الخزر 270
                                        بخسر قزوین 270
                                              البحر المحيط
                                             البحرين 226
                                               ىلەر 216
                   برشيك 127 - 129 - 139 - 153 - 154
                                             برشاونة 138
                                              السمرة 161
                                         بصري: 117 - 189
                                                 البقيسم
                                          بلاد السبودان 28
                                    بلد المناب : انظر منابة
                                        بتو يزناسن ( جبل )
                                      بورقرق (نهر) 269
                                         البيت الحرام 188
                                         البيت المنيف 170
                                       بر زمزم: انظر زمزم
```

```
تاحجبوت ( حصن ) 209
                                      تاجرارت: انظر تاكرارت
                                         تــازة 136 - 210
                                                تاســالا 145
                                          تافيت أن ونيف 152
                                          تافئة ( نهــر ) 94
                                              تاکے ارت 125
                     تامزردكت ( قرب بجاية ) 57 ــ 143 ــ 145
                   تامزردكت ( قرب وجدة ) 118 ــ 119 ــ 121
                                    تامزدىت : انظر تامززدكت
                                               تبسوك 236
                                               تدلـس 250
                                               تركيــا 137
                                                 ترنسي 117
                                               تممرىين 153
                                                تغالبين 130
                                              تمز غــر أن 254
                                     تمزكزت: انظر تامززدكت
                                               تمكيروت 87
                                      تمنطبت 28 - 29 - 32
              تنس 5 - 10 - 125 - 129 - 153 - 251 - 255
                                               تهامـــة 269
                                  تهـــل (نهـر) 136 - 137
      توات 12 - 21 - 28 - 29 - 28 - 21 - 12 توات
                                                ت كال 143
تونس 30 - 61 - 73 - 715 - 116 - 125 - 128 - 129 - 144 - 129
244 - 243 - 241 - 161 - 158 - 157 - 150 - 149
                                    · 249 - 245
                                                ترشت 127
                                            تيــزى وزو 115
```

تيطري 251 - 268

تيعزيزيسن 153 تيكسيلات 118 تيعزيزدكت : انظر تامززدكت

\_0\_

ئاتوية ابن زدجت 89 ثراكسوئسا 161

-E-

جامع : انظر أيضا مسجد المعرب المعرب

الجزآئر ( القطر ) 18 - 28 - 29 - 89 - 115 - 130 - 136 - 136 - 136 - 136 - 156 - 158 - 152

الجزائر (المدينة ) 10 – 137 – 140 – 154 – 185 – 206 – 236 – 251 – الجزيرة العربية جنش ( جبل ) 130

-5-

المجاز 139 - 189 - 224 - 269 الحرمان الحرم الشريف حصن بكـر 118 الحليم 170

. ...

حلب 186 حمام الطبول حمزة : انظر وطا حمزة حبو موسی خزانة حاممة القروبين ( فاس ) 90 - 92 - ż -الغزانة المامة ( الرباط ) 6 - 23 - 88 - 87 - 88 - 21 - 90 الخزانة الملكية ( الرباط ) 90 \_ 91 \_ 2 \_ الدار البيضاء 268 دار السرور 140 دار اللهك 140 دمشيق 21 \_ 139 - . -دامة الرباط 6 - 23 - 86 - 87 - 88 - 90 - 211 رضبوي 208 الركن ( لحجر الاسود ) الركن اليماني 188 رهيو ( نهز ) 128 -- 137 دوسیا 270 روضة الانوار 134 ألرباض \_ ; \_ الــزاب 158 الزان ( تجبــل ) 184 الزاوية الناصرية 87 زمــزم 170 ـ 200 زواوة ( جال )

الساورة (نهسر) 28 سبتـــة 119 سجلماسة 28 – 30 – 145 152 سعراتــه 269 سكاك : انظر اسكاك سلع السنــد 270 سوســة 269 سيدي بلعباس 159 سيدي لحسن 428

\_ ش\_\_

شارف ( نهر ) الشام 117 ـ 123 ـ 139 ـ 189 ـ 236 شد بونـة

-154 - 153 - 150 - 137 - 136 - 128 - 126 ( ثهبر ) شلف ( تهبر ) -250 - 185

شمام 208

ــ ص ــ

المنحراء ( الكبرى ) 113 – 117 – 130 – 137 – 153 – 155 – 185 الصفية 269 الصفيا 188 الصهريج الأعظام 140 الصهريج الكبير 57

صهرينج مبندي

\_ & \_

الطائــف 269 طبرستــان 187 طزابلس 135 ــ 144

طيبــة 128 – 168 – 192 انظر ايضا : يثرب والمدينة المنورة

-2-

المامريــة 154 العبـــاد 76 ــ 126 ــ 127 ــ 254 ـ 257 ـ 258 ـ 258 العـــراق 137 ــ 225 عرفـــات 188 عمي موسى 137 عتابــة 137 ــ 157 عياض ( جبـل )

- ž -

فساوو غرناطسة 17 – 125 – 236 غرزان ( جبسل ) 269 المسالسين غليسزان 250

\_ .

- 87 - 65 - 64 - 62 - 61 - 31 - 30 - 12 - 11 - 11 - 220 - 184 - 144 - 134 - 133 - 128 125 - 90 - 241 - 240 - 236 - 228 فرنــــا 138 - 138 141 - 138 ناسط حين 770

ـ ق ـ

القادسيـــة 161 قرطبــة 123 – 125 – 229 القروبين 11 – 87 – 90 – 156 · قسنطينة 137 – 143 – 147 – 157 – 242 – 244 القطب ( نهــر )

تلطونسية 138 القييم وان 149 - 150 -القبص بية -4-کانے 29 كراتشسى 270 الكميسة 188 - J -لمدية: انظر: المديسة اللسوى -64 ماء العذيب 189 مازونسة ماكسبرة سالي 28 مانشسىم 47 متحف تلمسان 141 متحف كاونسي 141 متبحة 250 - 251 المحيط: انظر: البحر المحيط الحصر 119 المدرسة التاشفينية 140 - 141 - 248 مدرسة تلمسان 89 المدرسة المعقوسية 15 مدىن 236 \_ 237 \_ 236 الدية 153 - 156 - 185 - 185 - 251 الدينة المنسورة 208 - 236 انظر انضا طبية.﴿وَشِرِبِ، مراكست 112 - 131 - 118 - 124 - 124 - 124 - 118 - 116 **— 322 —** 

```
المسروة 188
                                               المروسة 186
                                             مستفيانم 254
                                       مسجد آبى مدين شعيب
                                    مسحد : انظر انضا جاميم
                              المسحد الأعظم: انظر الجامع الكسر
                                    مسجد سیدی ابراهیم 180
                                        مسجد الصابرين 133
                                                    مسيلة
                                   المسور 46 - 53 - 253
                      صم 270 - 269 - 225 - 220 - 139
                                            المطبق (سجن)
                                              الطم ... 245
المقسل 151 - 250 - 152 - 241 - 211 - 213 - 250 - 259 - 250
                               269 - 268 - 254
71 - 69 - 68 - 67 - 54 - 41 - 32 - 28 - 13 - 12
- 139 - 123 - 116 - 106 - 96 - 92 - 90 - 84 -
                                      149 - 145
المفرب الأقمى 6 - 12 - 20 - 29 - 45 - 86 - 87 - 92 - 92 - 18
268 - 241 - 225 - 186 - 162 - 140 - 134 - 110
                                          269 -
المغرب الأوسط 5 - 12 - 29 - 30 - 53 - 55 - 55 - 55 - 63 - 63 - 58
154 - 150 - 146 - 129 - 116 - 112 - 110 - 68
                             268 - 211 - 209 -
                                          مقام ابراهیم 170
                                                مقييرة 10
                                   الكتبة الوطنية ( باربز ) 89
                                     ألكتمة الوطنية ( الجزائر )
                          مكتبة حون راباندس ( مانشيستي ) 47
                          كــة 111 - 128 - 171 - 217
                                         269 - 246 - 184 ( نهر ) مارية ( نهر )
   مليسانة 92 - 128 - 133 - 137 - 153 - 251 - 251 - 251 - 251
```

مسنى 187 – 192 المتصورة 130 – 1<del>46</del> المنسة ( نهر ) 250

- ن -

نجــد 170 ــ 197 ــ 269 ندروســة 113 ــ 152 ــ 184

- -

الهنــــد 270 هنيــــن 30 ــ 248 هـــوادة 144

- 9 -

+

وادي السبت وادي القصب 154 وارجلا : انظر واركلا

واركنلا 158

رجيدة 89 ـ 118 ـ 119 ـ 119 ـ 1143 ـ 136 ـ 121 ـ 119 ـ 118 ـ 89 وجيدة 258 ـ 246 ـ 185

ورقلة : انظر واركلا

وطن حمزة : انظر وطا حمزة

وانشریس ( جبل ) 94 – 129

وهسران 154 - 259 - 250 - 251 - 251

- ي -

يشسرب 111 - 189 انظر أيضًا طيبة والدينة المنورة السرمسوك 161 يسر ( قرية قرب تيزي وذو ) يسر ( نهر قرب تلمسان ) 115 ـ 129 ينسلل 250 اليمسامسة 197

## كشاف اسماء الشعراء

-1-

ابن حماد ( بكر ) 44

ابن الخطيب ( لسان الدين ) : انظر فهرس الاشخاص

ابن زيدون 229

ابن قيس ( ذو الرقيات ) - 43

اب حبو الثاني 15 \_ 26 \_ 27 \_ 28 \_ 45 \_ 47 \_ 46 \_ 45 \_ 50 \_ 15 **- 159 - 158 - 157 - 155 - 109 - 70 - 58 - 52** 

180 - 178 - 169 - 168 - 164 - 163 - 162 - 160

256 - 194 - 185 - 184 - 181 -

انظر أيضا فهرس الاشخاص

ابو تمام 161

ابو نبواس 231

\_ - -

التلاسى ( محمد بن أبي جمعة ) 27 - 28

\_ 0 \_

الثغري ( محمد بن يوسف القيسى الثغري ) انظر القيسى الثغري ( محمد ين بوسف )

- t -

الحارث بن خالد 43

الحكمى: انظر أبو نواس

- ż -

الخراز ( محمد ) 24 ـ 25 انظر أيضا فهرس الأشخاس

۔ ذ ۔

زهير بن ابي سلمي 77 ـ 270

- 2 -

عبد الله بن عمر العرجي 43 المشاك ( أبو الحسن علي ) 236 المعاد الاصفهائي 203 عمر بن أبي ربيعة 43 الفردق 78

\_ ق \_

القيسي الثفري محمد بن يوسف 27 ــ 53 ــ 58 ــ 168 ــ 187 ــ 188 ــ 187 ــ 188 ــ 188 ــ 187 ــ 188 ـ

- 4 -

كثير مــزة 237 المتنبى 186

--

-37-28-27-26-21 المقري ( احمد ) 9 -28-21-28-21 -37-28-21 -38-21-21 -38-21-21 انظر ایضا فهرس الاشخاص

- ن -

النابغة الذبياني 77 \_ 270

## كشساف القسوافي

| الصفعة   | مـــد<br>الابيات | الشساعر    | البحبر   | القافيسة | صدر الپيت                                  |
|----------|------------------|------------|----------|----------|--------------------------------------------|
|          |                  |            |          |          | _ · · _                                    |
| 242      | 10               | 1          | الطويل   | بالشارب  | لعمري لقد سرت بلاد المفارب                 |
| 207      | 21               | 1          | الواقر   | فلوبا    | هـــو الغطب الذي انـــى<br>الغطوبا         |
| 234      | 2                | f          | السيط    | وثبت     | ے ت ہے۔<br>لا تطبئن الی حظ حظیت به         |
| 232      | 12 *             | t          | الطويل   | أميح     | ے ج ۔<br>ارقت اکاف اللاماع طابورا<br>واسقح |
|          |                  |            |          |          |                                            |
| 156      | 8                | \$         | المتفارب |          | أفينا أصرءا ترحت عيسسه                     |
| 236      | 41               | علي العشاب | الكامل   | ومهتب    | ترف الغثىالسبر الطوال الميد                |
| 237      | 2                | كثير عزة   | الكامل   | قمودا    | رعبان مدين والذين عهدتهم                   |
|          |                  |            |          |          |                                            |
| 167      | 1                | \$         | البسيط   | بالجار   | لولا فوارس من نعم وأسرتهم                  |
| 21       | 1                | المقسرى    | الرجزا   |          | وقد أخلت جامع البخسادي                     |
| 146      | 19               | 8          | الكامل   |          | دار القرور لقه شنئتك دارا                  |
| 228      | 3                | 7          | انكاسل   |          | صلى على الملك الشهيد مليكه                 |
| 212      | 78               | القيسي     | الطويل   | الصدرا   | تذكرت صحبا يمبوأ الشال<br>والسفوا          |
|          |                  |            |          |          | فالقت عصاها واستقر بوسسا<br>التوى          |
| 160      | -1               |            | الطويل   |          |                                            |
| 233      | 4                | f          | الخفيف   | ومزورا   | أيها الزائرون قبري أقيقسوا                 |
| 161      | 1                | أبو تمام   | الكامل   |          | ے س ے<br>اندام عبرو فی سماحة حاتم          |
| 119 - 58 | 24               | 1          | اليسيط   | ميسا     | بشری یماجل فتـــح أوجب<br>العرسا           |
| 70       | 5                | ابن الفطيپ | الكامل   | عيوسا    | أطلس في سبيدف الفسروع<br>شموسا             |

| الصفحة | عبد<br>الابيات | الشساعر           | البحىر           | القافية  | صدر الپيت                                                        |
|--------|----------------|-------------------|------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
|        |                |                   |                  |          | _ 3 _                                                            |
| 25     | 1              | الضراز            | الرجز            |          | هذا تمام نظم رسم الخط                                            |
| 77     | 2              | التنسي            | المطويل          |          | فبالتاشفيني الرضي اعتلاؤنها                                      |
| 258    | 104            | التنسي            | الطويل           | السمط    | أرق لدمع من جغوني ينحط                                           |
| 21     | 1              | المقسري           | الرجز            | الجيما   | ے ج ۔<br>عمي سعيد وهو عمن يدعى<br>۔ ف ۔                          |
| 181    | 25             | 1                 | الكامل           | المتأسف  | ما بعد يومسك للمعنى المدنف                                       |
| 229    | 3              |                   | الطويل           | مرهف     | طلاقة وجه في مضاء كمثل ما                                        |
| 210    | 4              | 1                 | البسيط           | حلكا     | ساك                          |
| 228    | 4              | 1                 | البسيط           | مجسل     | - ل -<br>تراه في الامي في درع مضاعفة<br>منم حلك المليا مام بظار  |
| 246    | 5              | ī                 | الطويل           | المنسازل | راب في الرحو في فرح مصاعفه<br>مفي ملك العليا ولم يظلــم<br>الضحي |
| 230    | 1              | اين زيدون         | الطوط            | النصا    | ألم يأن أن ليكي الحمام على<br>مثلي                               |
| 245    | 4              | 00 10 0.          |                  |          | أنظر ألى الاطواد كيف تزول:                                       |
| 220    |                | أبو زبان الث      | 0                |          | ان الركائب سيهن نعيل                                             |
|        | •              |                   |                  |          | -1-                                                              |
| 235    | 1              | 1                 | البيط            | مستدام   | ومششرى الحبد بالمطابيا                                           |
| 252    | 13             |                   | الكامل           |          | قد اقهمت أسرارها الأبسام                                         |
| 169    | 88             |                   | 1.4(1)           |          | سر المحبة باللموع يترجسم                                         |
| 78     | 2              | الفرزدق           | البسيط           | تمــم` ' | حمال ألقال أقوام أذا افتدحوا                                     |
|        |                | 1                 |                  |          | -0-                                                              |
| 235    | 1              |                   | البسيط           |          | ان الليالي لم تحسن الى أحد                                       |
| 44     | 1              | این حماد          | البسيط           |          | قل لابن ملجم والاقدار غالبة                                      |
| 161    | 2              | 1                 | الطويل           | مدنان    | قسريب النبي المسطقى وابن<br>حصه                                  |
| 231    | 5              | أيو تواس          | الطويل<br>الطويل |          | لقد طابث الدنيا بطيب محمد                                        |
| 25     | 1              | .ر ر ن<br>الغسراز | البريم           |          | الحمد ف المظيم المتي                                             |
|        | -              |                   | C-2              | •        |                                                                  |
| 187    | 82             | القيسى            | الكامل           | ا حلامها | شرف النفوس طلابها لملاهسا                                        |
| 203    |                | المهاد الاص       | الكامل           |          | الدين في ظلم لفيسة نسوره                                         |
| 254    | 2              | 1                 | الواثر           |          | الم تر حوشياً قد صار يبتي                                        |
| 21     | 1              | المقسري           | الرجز            | النبيسة  | عن حافظ القرب الرضي أبي                                          |
|        |                |                   |                  |          | - G -                                                            |
| 164    | لثاني 04       | ايو جبو ا         | الطويل           | خس       | قفا بين أرجاء القباب وبالحي                                      |
| 196    |                | القيسى            | الطويل           |          | أطل نفسي والتملل لا يجدي                                         |
|        |                | •                 | 3 <b>3</b> 0 —   |          |                                                                  |

## كشاف عناوين الكتب والمقالات والمجلات

## أ \_ عناوين الكتب والمقالات باللفة المربيسة

-1-

احياء علوم الدين 14 ازهار الرياض 9 – 26 – 27 – 28 – 37 – 54 – 70 – 75 – 92 – 128 – 134 – 162 – 162 – 211 ، اسئلة الاسقيا واجوبة المفيلي الاستقصاء 150 – 185 الاعلام ( للزركلي ) 11 الانفية ) لابن مالك ( 14

#### ۔ پ ۔

 تاريخ الادب المربي ( البروكلمان ) تاريخ الجزائر العام 137 تاريخ الدولتين 95 – 117 – 144 – 145 – 149 – 150 – 241 – 243 –

· 247 - 246 - 245 - 244 تحفية النياظ . . .

ترجمان العبسر 49 - 110

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

التسميل ( لابن مالك ) : انظر تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد

التعريف بابن خلدون 74 \_ 114 \_ 220

التعريف الخلف برجال السلف 9 ـ 23

تفسير الفاتحة ( لابن زاغو ) 16

التلخيص ( للقرويني ) : انظر تلخيص المفتاح في المعاني والبيان تلخيص المفتاح في المعاني والبيان 15

تنبيه العطشان على مورد الظمآن 25 التيوراة 223

223 -13

- = -

الجمل في مختصر نهاية الامل

الجمل ( للخونجي ) : انظر الجمل في مختصر نهاية الامل

\_ 3 \_

دائرة المارف الاسلامية 137 درة المحال 30 ــ 128 ــ 133

درر الغرر 47 – 48 – 49 – 132 – 134

دليل مؤرخ المفرب الاقصى 92 ديوان ابن زيدون 229

ديوان ابي نواس 231

\_ i \_

الذخيرة السنية 65 \_ 95 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 49

**—** 332 **—** 

راح الأرواح 22 – 26 – 27 – 28 – 70 – 178 رسالة ابن ابي زيد القيرواني 17 الروض الباسم 18 – 0 3 – 54 – 249 روض القرطاس 65 – 69 – 95 – 119 – 30 ز – 131 – 132 – 133 – 134 روضة النسرين في اخبار بني مرين 62 – 64 – 65 – 69 – 95 – 111 – 21 روضة النسرين في مناقب الأربعة المتأخرين 17

۔ ز ۔

الد سند ر

الزير : انظر الزيور

92 - 74 - 69 - 62 - 58 - 53 - 48 زهر البستان 15 - 62 - 58 - 53 - 48 و م 187 - 180 - 179 - 169 - 158 - 157 - 95 -

۔۔ س ۔۔۔

ساوة الانفاس 134 سنن ابي داوود 14 ــ 124 سنن الترمفي 14 ــ 124 سنن النسائي 124 سيرة ( ابن اسحاق ) 49

\_ ش\_\_

شرح جمل الخونجي 17 – 179 شرح ديوان كثير 237 شرح شواهد المنني 167 شرح لامية الإفعال ( لابن العباس ) 17 الشفاء بتعريف حقوق المسطفى 211

( كتاب ) الروضتين : انظر كتاب الروضتين

ــ ص ــ

صحيح البخاري 14 \_ 21 \_ 124 - 211 - 220 صحيح مسلم 14 \_ 106 - 124

ضوء اللامع 12 ــ 23

طراز في شرح الخراز 22 - 24 - 25 - 72

مبر (كتاب) لعبد الرحمن بن خلاون 5 - 12 - 25 - 48 - 53 - 57 - 57 مبر (كتاب) لعبد الرحمن بن خلاون 5 - 10 - 29 - 95 - 95 - 95 - 10 - 10 - 110 - 110 - 111 - 111 - 112 -

130 - 129 - 127 - 126 - 125 - 123 - 119 - 118 - 137 - 136 - 134 - 133 - 132 - 131 -

- 137 - 136 - 134 - 133 - 132 - 131 - 152 - 151 - 150 - 149 - 146 - 145 - 144 - 143

152 - 151 - 150 - 149 - 146 - 145 - 144 - 143

-180 - 159 - 158 - 157 - 156 - 155 - 154 - 251 - 250 - 210 - 209 - 206 - 203 - 185 - 181

· 268 –

#### - ع -

ورائس المجلس: أنظر قصص الأنبياء المسمى عرائس المجالس. لعروة الوثقي في تنزيه الانبياء عن فرية الالقاء 17

## \_ .

فتح الباري في شرح صحيح البخاري 10 ــ 11 فتح المنان المروي بعورد الظان 25

الغر قـــان

فهرسة ( التنسي ) 23 فهرس الفهسارس 23 – 36

#### - ق -

فهرس المخطوطات المربية المحفوظة في الخزانة العامة برباط الفتح 211 القــرآن

انظر أيضا الغرقيان

قصص الأنبياء السمى عرائس الجالس 270

#### - 4 -

الكامل ( للمبرد ) 49

كتاب الاشارة في حكم المقل بين النفس المطمئنة والنفس الامارة 211

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية 203 - 204 -206 - 205کتاب سبو به 14 - 4-لسيان العير ب 194 -1-مختصر ابن الحاجب 17 - 24 مختصر خليل 13 مخطوطات لم تكتشف ، زهر البستان في دولة بني زيان 47 - 157 المدونية 17 مروج الذهب 262 المزهر للسيوطي 20 السالك 49 مسلم: انظر صحيح مسلم مصباح الأرواح في أصول الفلاح 291 مصحف عثمان بن عفان معالم وأعلام من قاس القديمة 134 المحب . . . ممحم البلدان 236 معجم المحدثين والمفسران والقراء بالمغرب الأقصى 20 الميار 12 - 30 - 31 - 32 - 33 المني ( لابن هشام ) : انظر مغنى اللبيب عن كتب الأعاربب 14 مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول 179 المقدمة في التغسير (الابن زاغو ) 16 المقدمة ( لابن خلدون ) ملء العيبة ، واحضار ما جمع بطول الغيبة في الوجهة الى مكة وطبية 128 المالك 49 من الارنا المفهورة : الذخيرة السنية 46 - 65 منهن السؤال والأمل 24 مورد الظمآن في رسم القرآن 24

الم طأ ( المالك ) 14 \_ 124

-21 - 20 - 19 - 18 - 16 - 15 - 14 - 11 - 9 نيل الابتهاج 14 - 12 - 12 - 126 - 74 - 54 31 - 27 - 26 - 24 - 22

- 3 -

واسطة السلوك 161 الوفيات الونشريسي 11 – 126

## ب ... عناوين الكتب والقالات باللغات الاجنبية :

L'Art religieux musulman

Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes : Médersa de Tlemcen

Un Collier de perles

Complément de l'histoire des Beni Zeiyan...

Description de l'Afrique

Deux récits de voyage

Les documents arabes aux archives de la couronne d'Aragon...

L'Espagne catalane et le Maghreb

Essai sur l'écriture maghrébine

Geschichte der Arabishen litteratur

Ghuzz

Histoire des Beni-Zeiyan

Le Jebel Mahseur

Le Monuments arabes de Tlemcen

Note sur le Coran royal du XIVº siècle

Oujda et l'Amalat

Tlemcen ancienne capitale...

Supplément aux dictionnaires arabes

ج - عناوين المجالات: الأصالة 18 - 46 - 54 - 65 - 65 البحث العلمي 134 النقافة 47

## البيبليبوغرافيسا

## 1 - المسادر والراجع باللفة العربية

ـ ابن أبي زرع ( على ) .

الاتيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس.

فاس ، 1343 هـ .

- ابن الاحمر ( اسماعيل ) .

روضة النسرين في دولة بني مرين .

الرباط ، 1382 هـ / 1962 م .

- ابن الخطيب القسنطيني .

انظر

ابن قنفسد ،

ـ ابن خلدون ( عبد الرحمن )

التمريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ، تح . محمد بن تاويت الطنجي .

القاهرة ، 1370 هـ / 1951 م .

ـ ابن خلدون ( عباء الرحمن ) .

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر .

بيروت ، 1956 - 1959 م 7 ج .

ــ ابن خلدون ( يحيى ) .

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد .

مخطوط بالمكتبة الوطنية رقم 2117 .

ــ ابن خلدون ( یحیی )

بغية الرواد فى ذكر اللـــوك من بنى عبد الواد ، حققه وترجمه الى الفرنسية الفريد بيل .

الجزائر ، 1321 ــ 1332 هـ / 1903 ــ 1913 م . 3 ج . ( انظر أيضا المصادر والمراجع باللفات الاجنبية ) .

ـ ابن زيدون ( أبو الوليد )

ديوان ؛ تح ، كرم البستاني . بروت ؛ دار صادر دوار بروت ؛ 1384 م / 1964 م

بيروت ، دار صادر ودار بيروت ، 1384 هـ / 1964 م .

ــ ابن سودة ( عبد السلام ) .

دليل مؤرخ المفرب الاقصى ، الطبعة الثانية ، جزآن . الدار البيضاء ، 1960 .

ب أبن القاضي ( أحمد بن محمد ) .

درة الحجال في غرة اسماء الرجال ، تح . س . علوش ، جزآن . الرباط ، 1934 ـ 1936 م .

سابن قنفد القسنطيني (احمد بن الحسن).

الفارسية في مباديء الدولة الحفصية ، تح ، محمد الشاذلي النيفر وعبد الجيد التركي ،

تونس ، 1968 .

\_ ابن المرزوق الخطيب ( محمد ) .

المستد الصحيح الحسن في محاسن مولانا أي الحسن ، مخطوط نشر قسما منه وترجمه الى الفرنسية ليفي بروفنسال .

انظر المصادر والمراجع باللغات « الاجنبية » .

\_ ابن مريم ( محمد ) .

البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ، تح . محمد بن أبي شنب . الجزائر ، 1326 هـ / 1908 م .

ـ ابن منظور ( جمال الدين ) .

لسان العرب ، 15 ج ،

بيروت ، 1374 هـ – 1376 م / 1955 – 1956 م .

\_ أبو حمو موسى . واسطة الساوك في سياسة الموك .

تونس ، 1279 م. .

\_\_\_\_

ـ أبو شامة المقدسي .

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ، تح . محمد حلمي أحمد .

القاهرة ، 1962 .

ــ أبو نواس ( الحسن بن هانيء )

ديــوان

بيروت ، دار صادر ودار بيروت ، 1382 هـ / 1962 م .

- احمد بابا التنبكتي . - نيل الابتهاج بتطويز الديباج . - فـاس ، . . 1317 هـ .

\_ البكري (ابوعبدالله).

المفرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب ، وهو جزء من كتاب المسسالك والمعالك ، تع . دي سلان .

الجزائر ، 1857 .

ـ بوعياد ( محمود ) ،

البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان وقيمته التوثيقية .

في « الاصالة » ، عدد 26 ، 1395 هـ / 1975 م ، ص 260 \_ 260 .

. " " \_\_

رحالة مصرى يزور الجزائر في القرن التاسع .

في « الاصالة » ع ، 24 ، مارس \_ افريل 1975 ، ص 124 \_ 135 .

n n ...

مخطوطات لم تكتشف : « زهر البستان في دولة بني زيان »

 $\cdot$  66 – 55 م ، ص 55 م ، مدد 13 ، 1973 م ، ص

من آثارنا المفمورة : « بغية الرواد في اخبار بني عبد الواد » ، الإبي زكريا يحيى بن خلدون

في « الاصالة » ، عدد 13 ، مارس ــ أفريل 1973 ، ص 213 ـ 222 .

```
- بریس ( هنری ) .
شرح ديوان كثير بن عبد الرحمن الخزاعي المشهور بكثير عزة ، جزآن .
                                             الجزائر ، 1982 .
                                  _ التجاني (أبو محمد عند الله ) .
                 رحلة التجاني ، تع ، حسن حسني عبد الوهاب ،
                                 تونس ، 1378 هـ / 1958 م .
                                              - الثملي (احمد)
                          قصص الانبياء المسمى عرائس المجالس .
                             بروت ، الكتبة الثقافية ، د . ت .
                                      ب الحزائر ، وزارة الاخبار .
الساجد في الجزائر ، النص لوزارة الاخبار بمشاركة [ رشيد ] بورويبة
                                       و [ رشيد ] الدكالي .
                                            الحزائر ، 1970 .

    الحزائر ، وزارة الاعلام والثقافة .

                                                 تلمسيان ،
                                             الحزائر ، 1971 .
                                      - الحيلالي (عبد الرحين) .
                                           تاريخ الجزائر المام .
    الجزائر ، 1373 - 1375 هـ / 1953 - 1955 م ، جـزآن ،
                                     - حاحيات (عبد الحميد) .
                          أبو حمو موسى الزياني ، حياته وآثاره .
                               الجزائر ، 1394 هـ / 1974 م ،
                                          _ الحفناوي ( محمد ) .
                                  تمريف الخلف برحال السلف .
                      الجزائر ، 1324 هـ / 1906 م ، جزآن ،
... الذخم ة السنبة في تاريخ الدولة المرينية ، تح ، محمد بن أبي شنب .
                              الحزائر ، 1339 هـ / 1920 م .
                                       _ الزركلي ( خير الدين ) .
الاعلام ، قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والستعمر بين
```

والمستشرقين ، 11 ج . د . م . ن ، د . ت . 13 مجلد .

\_ زمامة (<sub>م</sub>عبد القادر) .

معالم واعلام من فاس القديمة .

في البحث العلمي ، ج 13 ، يناير 1968 ، ص 85 - 92 .

.. زهر البستان في دولة بني زيان لؤلف مجهول .

مخطوط بمكتبة جون رايلندس بمانشيستير في بريطانيا ( رقم 283 ) .

ـ سالم ( السية عبد العزيز ) ،

المغرب الكبير ، ج 2 ، المصر الاسلامي .

القامرة ، 1966 .

السخاوي ( محمد بن عبد الرحمن ) .
 الضوء اللامع لاهل القرن التاسع .

بيوت ، د . ت . 12 ج .

. السيوعي ( جدل الدين ) . شرح شواهد المفنى

دمشق ، 1386 هـ / 1966 م .

- السيوطي ( جلال الدين ) .

المزهر في علوم اللغة وانواعها ، جزان .

القاهرة ، 1378 هـ / 1958 م .

\_ الطبري ( محمد بن جرير ) .

تفسير الطبري ، جامع البيان عن تأويل القرآن ، تح . محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر

القاهرة ، 1960 ، 15 ج ،

- عبد الباسط بن خليل .

الروض الباسم في حوادث المعر والتراجم مخطوط.

ونشر منه الفقرات الخاصة بافريقية والمغرب الاوسط وترجمها الى الغرنسية ليون برانشفيك .

انظر المصادر والمراجع باللغة الاجنبية ،

\_ عبد الباقي ( محمد فؤاد ) ،

المجم المفهرس اللفاظ القرآن الكريم .

القاهرة / 1287 هـ .

- علوش (ي ، س) والرجراجي (عبد الله ) . فهرس المخطوطات المربية المحفوظة في الخزانة المامة برباك الفتح ،
  - القسم الثاني ، جزآن . الرياط ، 1954 \_ 1958 .
  - ــ الفيروز أبادي ( محمد الدين ) .
  - القاموس الحيط ، الطبعة الرابعة ، 4 ج . القاهرة ، 1357 هـ / 1938 م .
    - الكتاني (عبد الحي) .
- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والشيخات والسلسلات ، حوان .
  - فاس ، 1346 ــ 1347 هـ .
  - \_ الكتاني ( محمد بن جعفر ) .
- سلوة الانفاس ، ومحادثة الاكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بغاس. فاس ، 1316 هـ ، 3 ج .
  - \_ المراكشي (عبد الواحد) .
- المُجِبُ في تلخيص أخبار المفرب ، تح . محمد سعيد العربان ومحمد العربي العلمي .
  - القامرة ، 1368 هـ / 1949 م ،
    - المسعودي ( على ) .
  - مروج اللَّـعب وممادن الجوهر ، الطبعة 2 ، 4 ج .
    - بيروت ، 1393 هـ / 1973 م ،
      - ـ مسلم النيسابوري ( الامام ) .
    - صحیح مسلم بشرح النودي ، 18 ج ،
      - د . م . 1349 هـ .
      - ـ المفيلي ( محمد بن عبد الكريم ) •
  - اسئلة الاسقياء وأجوبة المفيلي ، تع . عبد القادر زبادبة .
    - . الجزائر ، 1974 .
    - \_ المفيلي ( محمد عبد الكريم ) .
    - مصباح الارواح في اصول الفلاح ، تع ، رابح بونار ،
      - الجزائر ، 1968 .

- القرى ( احمد ) ·

ازهار الرياض في اخبار عياض ، تح . مصطفى السقا وابراهيم الابياري وعبد الحفيظ شلبي ، 3 ج .

القامرة ، 1949 - 1942 م ،

\_ المقرى ( احمد ) .

نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب ، وذكر وزيرها لسان الدين الخطيب ، تح . احسان عباس ، 8 ج .

بيروت ، 1388 هـ / 1968 م ،

ـ الميلي ( مبارك بن محمد ) .

تاريخ الجزائر في القديم والحديث ، 3 ج ،

الجزائر ، 1963 - 1964 .

\_ الناصري السلاوي ( احمد ) .

الاستقصا لاخبار دول المفرب الاقصى ، نح . جمغو الناصري ومحمد الناصري ، 9 ج .

الدار البيضاء • 1945 - 1956

نویهض (عادل) .

معجم اعلام الجزائر .

بررت ، 1971 .

ـ الوزان ( الحسن محمد ) .

وصف افريقية .

انظر في المصادر والمراجع باللغات الاجنبية :

ـ الونشريسي (أحمد) .

المبار المغرب والجامع المعرب عن فتاوي علماء افريقية والاندلس والمغرب ،

فاس ، 1315 هـ ، 12 ج ،

\_ باقوت الحبوى .

معجم البلدان .

القامرة ، 1323 - 1323 هـ / 1906 - 1907 م . 10 ج .

## 2 - المصادر والراجع باللفات الاجنبية :

#### BIBLIOGRAPHIE EN LANGUES ETRANGERES

- AHMED-BIOUD (Abdelghani). (Catalogue des manuscrits arabes de la Blibliothèque Nationale d'Alger: Supplément manuscrit).
- ALGERIE. Ministère de l'Information. Tlemcen. Alger, 1971.
- BARGES (J.-J.-L.). Complément de l'histoire des Béni-Zeiyan, rois de Tlemcen. Paris, 1887.
- BARGES (J.-J.-L.) Mémoire sur les relations commerciales de Tlemcen avec le Soudan sous le règne des Béni-Zeiyan. In : Rev. de l'Orient de l'Afrique et des Colonies, 1853, p 337 et sq.
- BARGES (J.-J.-L.). Tlemcen ancienne capitale du royaume de ce nom. Paris, 1859.
- BEL (Alfred). Tlemcen et ses environs : Guide illustré du touriste. Toulouse, s.d.
- BLOCHET (E.). Catalogue des manuscrits arabes des nouvelles acquisitions: 1884-1924, [de la Bibliothèque Nationale de Paris].
   Paris, 1925.
- BOUROUIBA (Rachid). L'Art religieux musulman en Algérie.
   Alger, 1973.
- BROCKELMANN (Carl). Geschichte der Arabisben litteratur,
   2 tomes. Leyden, 1943-49, 2 tomes. Supplementband. Leyden, 1937-1942, 3 tomes.
- BROSSELARD (Charles). Au swjet de la coudée royale. In : Revue Africaine, 1859, p. 66-68.
- BROSSELARD (Charles). Les Inscriptions arabes de Tlemcen.
   In: Revue Africaine, 1859-1862.

- BRUNSCHVIC (Robert). Deux récits de voyages inédits en Afrique du Nord au XV° siècle : Abdalbasis B. HALIL et ADORNE. Paris, 1936.
- CATTENOZ (H.G.). Tables de concordance des ères chrétienne et bégirienne, 3ème éd. Rabat. s.d.
- COUR (Auguste). Catalogue des manuscrits arabes conservés dans les principales bibliothèques algériennes : Médersa de Tlemcen. Alger, 1907.
- DOZY (R.). Supplément aux dictionnaires arabes. Leyde-Paris, 1927. 2 tomes.
- DUROURCQ (Charles-Emmanuel). L'Espagne catalane et le Magbrib aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. Paris, 1966.
- ELIE de la PRIMAUDAIE (F.). Documents inédits sur l'histoire de l'occupation espagnole en Afrique : 1506-1574. Alget, 1875.
- Encyclopédie de l'Islam, 1ère et 2ème édit. Leyde-Paris, 1913-1938 puis 1960, notamment articles : Abdelwâdides, Abû Hammû, Abu Tasbfin, Abû Zayyan, Al-Tanasi, Gbuzz, Tlemcen.
- FAGNAN (Emile). Catalogue des manuscrits arabes, turcs et persans de la Bibliothèque-Musée d'Alger. Catalogue général, t. XVIII. Paris. 1893.
- HATOUN (Alice). Un Collier de perles, Alger, s.d.
- HOUDAS (O.). Essai sur l'écriture magbrébine. In : Nouveaux mélanges orientaux... publiés à l'occasion du septième Congrès international des orientalistes... Vienne, 1886, p. 85-118. Paris, 1886.
- IBN AL AHMAR .. Histoire des Beni Merin, rois de Fâs, intitulée Rawdât en-nisrîn..., éd. et trad. annotée avec appendices par Gh. BOUALI et G. MARCAIS. Paris, 1917.
- IBN KHALDOUN (Abderrahmane). Histoire des Berbères et des musulmans de l'Afrique septentrionale, trad. DE SLANE, nouvelle édit, de Casanova. Paris, 1925-1956. 4 tomes.
- IBN KHALDOUN (Abou Zakarya Yah'ia). Histoire des Béni Abd El Wad, rois de Tlemcen..., édit. et trad. en français et annotée par A .BEL. Alger, 1903-1913. 2 tomes.

- IBN MARYEM (Ech-Chérif El Mélity). El Bostan ou jardin des biographies des saints et savants de Tlemcen, trad. et ann. par F. Provenzali. Alger, 1910.
- JANIER (Rmile). Bibliographie des publications qui ont été faites sur Tlemcen et sa région. In : Revue Africaine, 1949, p. 314-334. Supplément à la Bibliographie des publications qui ont été faites sur Tlemcen et sa région. In : Revue Africaine, 1951, p. 400-413.
- JEAN-LEON L'AFRICAIN. Description de l'Afrique, trad. A. EPAULARD. Paris, 1956. 2 tomes.
- → LEVI-PROVENCAL (E.). Les Manuscrits arabes de Rabat. Paris, 1921.
- → LEVI-PROVENCAL (E.). Les Historiens des Chorfa : essai sur la littérature historique es biographique au Maroc du 16º au 20º siècles. Paris, 1922.
- LEVI-PROVENCAL (E.). Note sur un Coran royal du 14º siècle. În : Hespéris, 1921, 1er trim., p. 83-86.
- LEVI-PROVENCAL (E.) .- Un Nouveau texte d'histoire mérinide, le Musnad d'Ibn Marzuk. In : Hespéris, 1925, p. 1-82.
- MARCAIS (Georges). Les Arabes en Berbérie. Paris, 1913.
- MARCAIS (Georges). Le Makbzen des Béni Abd-El-Wâd à Tiemeen. In: Bul. de la soc. de Géogr. d'Oran, 1940, p. 1-11.
- MARCAIS (Georges). Manuel d'art musulman : l'Architecture.
   Paris, 1926-1927. 2 tomes.
- MARCAIS (Georges). Remarques sur les médersas funéraires en Berbérie : à propos de la Tachfiniya de Tlemcen. In : Mélanges Gaudefroy-Demombynes, p. 259-278. Le Caire, 1937.
- MARCAIS (Georges). Tlemcen. Paris, 1950.
- MARCAIS (William) et MARCAIS (Georges). . . Les Monuments arabes de Tlemcen. Paris, 1903.
- MARMOL CARAVAJAL. L'Afrique, trad. française de Perrot d'ABLANCOURT. Paris, 1667. 3 tomes.

- MAS LATRIE (L. de). Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen-Age. Paris, 1865.
- MAMUEL (G.). Une Enigme : le jebel Mahseur. In : Bulletin de la Société d'histoire du Maroc, nº 4-5, 1972, p. 21-36.
- SLANE (Mc Guckin de). Bibliothèque Nationale : Département des manuscrits : Catalogue des manuscrits arabes. Paris, 1883-1895.
- Symposium international de la civilisation musulmane: Bordeaux 1956: Classissisme es déclin culturel dans l'histoire de l'Islam. Actes du symposium... Pacis, 1957.
- ET-TENNESSY (Mohamed). Histoire des Beni-Zeiyan, rois de Tlemcen, trad. de J.J.L. BARGES. Paris, 1852.
- Tlemcen et sa région. Bordeaux, 1954.
- UDINA-MARTORELL (F.). Les Documents arabes aux archives de la couronne d'Aragon à Barcelone. In : Actes du premier Congrès d'études des cultures méditerranéennes. Malte, 1972.
- VOINOT (L.). Oujda et l'Amalat. Oran, 1922.

# محتسويات السكتاب

| 5  | التقديسم                                              |
|----|-------------------------------------------------------|
| 7  | القسم الأول                                           |
| 7  | محمد التنسي حياته وآثاره                              |
| 9  | الباب الاول: حياة التنسي                              |
| 9  | 1 ــ مولده ونسبه ووفاتــه                             |
| 14 | 2 ـ شيوخه وتكوينه وتلاميذه                            |
| 20 | 3 ــ منزلته بين معاصريــه                             |
| 23 | الباب الثاني: آثاد التنسي                             |
| 23 | 1 ــ مؤلفاتــه                                        |
| 25 | 2 ـ تحلیل کتب، کتب، عبار کتب، است                     |
| 25 | 1) الطراز في شرح الخراز                               |
| 27 | ب ) واح الأرواح واح الأرواح                           |
| 29 | ج) الجواب في قضية يهود توات                           |
| 34 | د ) نظم الدر والعقيان                                 |
| 35 | الباب الثالث : نظم الدر والعليان في بيان شرف بني ذيان |
| 15 | 1 ــ تأليف الكتاب وهدفه                               |
| 37 | 2 ــ عنــوان الكنــاب                                 |
| 8  | 3 ــ محتوى مجموع الكتساب                              |
| 9  | 4 ــ ا تسام الكتساب                                   |

| 41  | 5 _ محتوى القسم الأول                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 42  | 6 ــ محتوى الابواب الستة الاولى                           |
| 45  | 7 - الباب السابع في بيان شرف بني زيان                     |
| 45  | ا ) مصادر الباب ا )                                       |
| 50  | ب) طريقة تصنيف الباب وي                                   |
| 53  | ج) القيمة التاريخية للباب                                 |
| 71  | الباب الرابيع: اسلوب التنسي الباب الرابيع                 |
| 72  | 1 نشوه                                                    |
| 74  | 2 ــ شفسره                                                |
|     |                                                           |
|     | القسم الثساني                                             |
|     | الباب السابع في بيان شرف بني زيان وتتبع                   |
|     | دولهم الى دولة مولانا التوكل فخر الزمان                   |
|     | دونهم الى فوت توود المواق حر الرادان                      |
| 81  | الباب الاول : منهج التحقيق                                |
| 81  | 1 ـ النسخ التي اعتمدناها                                  |
| 81  | ـ النسخ الرئيسيـة                                         |
| 88  | ــ النسخ الثانوية                                         |
| 90  | ــ النسخ التي لم نتوصل الى الحصول عليها                   |
| 92  | 2 ــ طريقة النحقيق 2                                      |
| 105 | الباب الثاني: النص المحقق                                 |
| 105 | ــ مقدمة نظم الدر                                         |
| 109 | ــ الباب الأول في ذكر نسبه الطاهر                         |
|     | ــ الباب السابع في بيان شرف بني زيان وتتبع                |
| 111 | دُولَهُم الى دُولةَ مُولانا الْمُتُوكُلُ فَخُر الزِّمَانُ |
| 111 | ـــ استيلاء بني عبه الواد على الحكم                       |
| 112 | ساولاية جابر بن يوسف                                      |

| 115 | ـ دوله يغمراسن بن زيان                     |
|-----|--------------------------------------------|
| 117 | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| 118 | ـ مهاجمة السميد لتلمسان                    |
| 123 | . مصحف عثمان بن عفان                       |
| 125 | ـ عبقرية السلطان يغمراسن السلطان يغمراسن   |
| 128 | ـ وفاة يغمراســن                           |
| 129 | ـ دولة أبي سميد عثمان                      |
| 130 | ـ الحصار العويـل                           |
|     |                                            |
| 131 | ـ دولة ابي زبان محمد                       |
| 132 | ـ دولة أبي حمو موسى الأول                  |
| 133 | ـ يوم الفسرج                               |
| 135 | العمليات العسكرية العمليات                 |
| 138 | ـ اغتيال ابي حمو                           |
| 139 | ل دولة عبد الرحمن ابي تاشفين               |
| 140 | ـ آثاره الفنيــة                           |
| 143 | ـ عملياتـ الحربيـة                         |
| 144 | _ مهاجمة بني مرين للمملكة                  |
| 149 | - احياء الدولة                             |
|     |                                            |
| 150 | - دولة ابي سميد وابي ثابت                  |
| 152 | - العمليات المسكرية في هذا العهسد          |
| 157 | ـ دولة ابي حمو موسى الثاني                 |
| 159 | ـ احياء الدولة من جديد الدولة من           |
| 162 | ـ الاحتفال بالمولد النبــوي                |
| 164 | ے ابو جبو یملح الرسول                      |
| 168 | ب قصائد اخرى في المملح ١٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ ٠٠٠٠ |
| 178 | ــ مآثر أبي حمــو                          |
| 180 | _ ملاك أبي حمو                             |
| 184 | ـ دولة ابي تاشفين الثاني                   |
| 186 | _ الاحتفال بالولد النبوي                   |
| 196 | _ الاحتفال بالليلة السابعة للمولك          |
|     |                                            |

| 203                                                                       | ــ وفاة ابي تاشفــين تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 206                                                                       | ـ دولة ابي ثابت يوسف بن أبي تاشفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 209                                                                       | ـ دولة أبي الحجاج يوسف بن أبي حمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 210                                                                       | ـ دولة أبي زيان محمد بن أبي حمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 212                                                                       | ـ الاحتفال بالولد النبوي الاحتفال بالولد النبوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220                                                                       | ـ الملاقات بين ابي زيان والطاهر برقوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 227                                                                       | ــ مقتل ابي زيـــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 228                                                                       | ـ دولة ابي محمد عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 230                                                                       | <ul> <li>دولة أبي عبد ألله محمد المعروف بأن خواة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 231                                                                       | ـ وفاة ابن خُولــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 234                                                                       | ـ دولة عبد الرحمن بن محمد بن خولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 234                                                                       | ـ دولة السميد بن ابي حمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 235                                                                       | ـ دولة ابي مالك عبد الواحـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 240                                                                       | ــ تدخل تلمسان في فاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241<br>243                                                                | - دولة أبي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                           | ـ دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 243                                                                       | ـ دولة أبي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 243<br>244                                                                | ـ دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء<br>ـ تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحــد<br>ــ عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243<br>244<br>246                                                         | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 243<br>244<br>246<br>247                                                  | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء  ـ تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحـد  ـ عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله  ـ عودة ابن الحمراء الى الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249                                           | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     ـ تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحــد     ـ عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     ـ عودة ابن الحمراء الى الملك     ـ دولة ابي العباس احمد العاقل     ـ دولة ابي عبد الله محمد المستمين بالله     ـ فتوحات المستمين ومقتلـه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251                                    | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء  ـ تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحـد  ـ عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله  ـ عودة ابن الحمراء الى الملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251<br>253                             | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     د تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد     د عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     د عودة ابن الحمراء الى الملك     د دولة ابي العباس احمد العاقل     د دولة ابي عبد الله محمد المستمين بالله     د فتوحات المستمين ومقتله     د ثورة احمد بن الناصر بن ابي حمو     د ثورة محمد المتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251<br>253<br>254                      | حولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد     عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     عودة ابن الحمراء الى الملك     حولة ابي العباس احمد العاقل     فتوحات المستمين بالله     فتوحات المستمين ومقتله     ثورة احمد بن الناصر بن ابي حمو     تورة محمد المتوكل     حولة ابي عبد الله محمد المتوكل     حواتم المتوكل     حصائص المتوكل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251<br>253<br>254<br>255               | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     د تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد     د عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     د عودة ابن الحمراء الى الملك     د دولة أبي العباس احمد العاقل     د دولة أبي عبد الله محمد المستعين بالله     د فتوحات المستعين ومقتله     تورة احمد بن الناصر بن ابي حمو     تورة محمد المتوكل     د خصائص المتوكل     ح خصائص المتوكل     د خورة ابن غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251<br>253<br>254<br>255<br>234        | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     د تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد     د عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     د عودة ابن الحمراء الى الملك     د دولة أبي العباس احمد العاقل     د خواة ابي عبد الله محمد المستعين بالله     د فتوحات المستعين ومقتله     تورة احمد بن الناصر بن ابي حمو     د تورة محمد المتوكل     د خصائص المتوكل     د خصائص المتوكل     د خواة ابن عليه المتوكل     د خواة ابن عليه المتوكل     د خواة ابن عاليه المتوكل |
| 243<br>244<br>246<br>247<br>249<br>251<br>253<br>254<br>255<br>234<br>258 | دولة ابي عبد الله محمد المدعو بن الحمراء     د تدخل الحفصيين لارجاع عبد الواحد     د عودة عبد الواحد الى الملك ومقتله     د عودة ابن الحمراء الى الملك     د دولة أبي العباس احمد العاقل     د دولة أبي عبد الله محمد المستعين بالله     د فتوحات المستعين ومقتله     تورة احمد بن الناصر بن ابي حمو     تورة محمد المتوكل     د خصائص المتوكل     ح خصائص المتوكل     د خورة ابن غالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## القسم الثالث

| 279              | الكشافات والبيبليوغرافيا والجنفاول          |
|------------------|---------------------------------------------|
| 282              | ـ جدول الاختصارات والرموز                   |
| 284              | - التعسريف بالأماكن الواردة في نص التنسي    |
| 289              | ے جدول ملوك بني زيان                        |
| 291              | ـ خريطة المفرب في العهد الزياني             |
| 292              | ے مخطط مدینة تلمسان و مخطط مدینة تلمسان     |
| 293              | _ كشاف أسماء الاشخاص والقبائل والدول الم    |
| 315              | _ كشاف اسماء البلدان والأماكن والانهار      |
| 327              | _ كشاف اسماء الشميراء                       |
| 329              | ـ كشاف القوافي                              |
| 331              | ا ـ عناوين الكتب والمقالات باللغة العربية   |
| <b>337</b>       | ب ـ عناوين الكتب والمقالات باللغات الأجنبية |
| <b>337</b>       | ب _ عناوين الكتب والمقالات باللغات الاجنبية |
|                  | <b>ــ البيبليوفرافيــا</b>                  |
| 338              | 1 ــ المسادر والراجع باللغة العربية         |
| 3 <del>4</del> 5 | 2 ـ المصادر والراجع باللفات الاجنبية        |

## ردمك: 5-161-24-9947 : ISBN : 978-9947-24 الإيداع القانوني: 754-2007

سحب الطباعة الشعبية للجيش الجزائر ـ 2007

## PUBLICATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE HISTOIRE ET CIVILISATIONS - 6

# HISTOIRE DES BANI-ZAYYAN ROIS DE TLEMCEN

EXTRAIT DE L'OUVRAGE

NAZM AD-DURR W'L-CIQYAN FI CHARAF BANI ZAYYAN
de Muhammad Ibn Abdallah AT-TANASSI (mort en 899 h/1494)

Texte établi et annoté par Mahmoud BOUAYED



ALGER





